ENERGY RESERVE د. فاروق عه Bibliotheca Alexandrin



وزارة الشقافة والاعداد



طباعة ونسشر دار النسؤون الشقبافية السعامية «آفساق عربيسة»

رثيـس مجلـس الادارة :

الدكتور مصببن جاسيم الموسوي

حسقوق الطيسع محسفونلة تسعنسون جمسيع السراسسلات

بالسيد رئيس مجاس الادارة

العسنوان :

العسراق -بغسداد \_اعسطنيسة

ص . ب . ۲۰۳۷ ـ تلکس ۲۱۶۱۳ ـ مساتیف ۱۹۳۳۰۶۶

هبئة كنابة التاريخ

ماساة البوسوعة التاريخية البيسرة

الثورة العباسية

د. فايوق عم

الطبعة الاوتل السنة ١٩٨٨



#### المقدمسة نطساق البحث

إن البحث في موضوع «الثورة العباسية» ليس سهلاً ولا هيناً وذلك لاختلاف آراء القدماء من المؤرخين قبل المحدثين منهم ، هذا الاختلاف الذي شمل طبيعتها واصالتها وتطورها على حد سواء .

وسنحاول في هذا البحث التعرف الى هذه الظاهرة التاريخية التي اعتبرت منعطفاً مهماً في التاريخ العربي الاسلامي . لا باعتبارها ثورة سياسية ادت الى انتقال السلطة من نظام الى آخر (ومن عائلة حاكمة الى اخرى ... بل لكونها ثورة قلبت المفاهيم السياسية والاجتماعية والاقتصادية في المجتمع انذاك . وهذا بالضبط ما جعلها تحتل تلك المكانة المتميزة في التاريخ الاسلامي الوسيط .

ثم ان البحث في تطور الثورة من مرحلة النضال السري الى مرحلة الكفاح العملي يعطي الباحث والقارىء معاً فرصة شمينة لتتبع تطور الافكار الدينية ـ السياسية التي راجت في المجتمع انذاك ، وكيف تحولت هذه الافكار من مبادىء مجردة وشعارات الى واقع عملي وصور حية تجسم ارادة الناس وطموحاتهم التي سعوا اليها في تلك الحقبة ... ويبقى السؤال الكبير وارداً : هل طبق العباسيون كل الشعارات والافكار التي نادوا بها في اثناء الدعوة السرية والثورة العلنية ضد الامويين؟؟ لقد قامت الثورة العباسية على اكتاف العرب من اهل

خراسان ، وخاصة القبائل اليمانية والربعية التي انتشرت واستقرت هناك منذ عصر التحرير والفتح الاسلامي ، فقد ادرك منظرو التنظيم السري للثورة العباسية والدعاة العباسيون المنتشرون في انحاء خراسان بأن العرب وحدهم يشكلون القوة الضارية ، ولهذا كان همهم كسب اكبر عدد ممكن منهم .

لقد كانت وصايا ابراهيم بن محمد العباسي مفجَّر الثورة ، تحث الدعاة على التقرب الى الاحياء العربية في خراسان ، وجذبها الى الانضمام في صفوف الحركة العباسية وهكذا تحركت الدعوة العباسية ، يدعون اليماني من شيعة بني العباس اليماني ، ويدعون الربعي الربعي ، ويدعون المضري المضري حتى كثر من استجاب لهم .

وتذكر العديد من مصادرنا التاريخية قائمة نقباء الدعوة العباسية الاثني عشر بزعامة نقيب النقباء سليمان بن كثير الازدي العربي . وتشير بأن احد عشر نقيباً منهم كانوا من العرب . اما النقيب غير العربي الوحيد فهو مولى لقبيلة عربية .

والخليفة المؤسس ابو جعفر المنصور يؤكد دور القبائل اليمانية في اسناد الثورة العباسية ويدور القبائل العربية الاخرى في خراسان فيقول:

« فيحق ان نعرف لهم حق نصرهم لنا وقيامهم بدعوتنا ونهوضهم بدولتنا» .

اما اذا استعرضنا اسماء العديد من المسؤولين عن الجيش والادارة ، خلال هذه الحقبة ، فنجدهم عرباً من الازد وطيّ وتميم وشيبان ، رغم انهم حملوا القاباً اخرى تدل على

المدن التي استوطنوا فيها مثل الكرماني او الطوسي او المروزي وغيرها ، وكان على راسهم القائد العام لجيش العباسيين ، قحطبة بن شبيب الطائي (الطوسي) .

لقد ركزت الثورة العباسية نشاطاتها وفعالياتها على القرى والمدن الرئيسة التي فيها عرب مستقرون ، او حاميات عربية عسكرية ، اما الموالي فقد ضمت الثورة كل من تستطيع ضمه منهم ، الا ان دورهم لم يكن من الاهمية بحيث يمكن مقارنته بدور العرب ، كما اننا نجد الموالي في المعسكرين الاموي والعباسي ، ذلك لانهم حاربوا كموالى تابعين لقبائل عربية .

ومع أن الثورة العباسية ظهرت بشعارات عديدة ، وحاولت كسب كل من تستطيع كسبه من الفئات والتكتلات ، الا انها ظهرت بوجهها العباسي العربي حينما دخلت جيوشها الكوفة ، وأعلن أبو العباس عبدالله بن محمد أول خليفة للدولة الجديدة .

يستعرض المؤلف في الفصل الاول إستعراضاً نقدياً آراء المؤرخين وتفسيراتهم للثورة . اما الفصل الثاني فيتطرق بالتفصيل للواجهات الدينية والسياسية للثورة . ويقتصر الفصل الثالث على بحث تنظيمات الدعوة السرية وشعاراتها ثم تفجيرها في ثورة علنية لم يكتب لها النجاح ، بسبب حدوثها في اقليم معين او جهود فرد معين ، بل بسبب جهد جماعي شمل اكثر من اقليم من اقاليم الدولة العربية الاسلامية . ويعالج الفصل الخامس الاخير اسباب السقوط الاموي ، وينتهي الى ان ذلك السقوط لم يكن بسبب قلة العدد او العدة ، بل بسبب الفرقة والتفكك وانهيار المعنويات في بلاد الشام بالذات قبل

غيرها من الاقاليم!!

وبعد .. فكل رجائي ان اكون قد وفقت في طرح الفكرة للقارىء الكريم وأملي بالله كبير وحسبي اني قمت ببعض وأجبي تجاه تاريخ أمتي ووطني . وما التوفيق الا من عند الله فهو نعم المولى ونعم النصير .

المؤلف بغداد ــ ۱۹۸۸

# الفصل الاول تفاسير الثورة العباسية



ان معظم المؤرخين المسلمين الاوائل لم يعطوا تفسيرات تاريخية واضحة للحوادث التي وقعت على مسرح التاريخ الاسلامي ، وخاصة الاحداث الكبرى التي غيرت من مجرى التاريخ الاسلامي وأثرت في نهجه ، ولا هم حاولوا ، إلا في النادر ، أن ينتقدوا الحادثة أو يظهروا وجهة نظرهم فيها . هذا فضلاً عن أنهم يحذفون أو يهملون روايات تمس السلطان أو تؤثر في ذوي النفوذ في المجتمع . وحاول بعضهم أن يمتدح السلطان أو يبالغ في أعماله ويمجد إنشازاته على غير تقدير صحيح .

إن الباحث في موضوع الثورة العباسية بين طيات المصادر التاريخية الاصيلة لا يجد تفسيراً للثورة ولا نقداً لواجهاتها أو شعائرها وإنما جمع لروايات عن شخصيات لعبت دوراً مهماً فيها وسردً لحوادثها البارزة وتطوراتها سنة بعد أخرى وشهراً فشهراً على أن الامعان في قراءة بعض المصادر الاصلية يظهر لنا بان بعض المؤرضين الرواد ومن تبعهم حاولوا ، نظراً لميولهم السياسية او الدينية ، أن يذكروا بعض التعليقات حول طبيعة الثورة أو ينتخبوا الروايات التي تلائم وجهة نظرهم فيصبغوا الثورة بالصبغة التي يريدون لها أن تظهر بها(۱) .

وهكذا فإن المؤرخين الأوائل المسلمين في محاولتهم جمع الروايات التاريخية عن الثورة العباسية والعصر العباسي وتنسيقها ، اندفعوا بطريقة شعورية او لا شعورية نحو تأكيد بعض المظاهر بدوافع من ميولهم العباسية أو العلوية أو الأموية أو الفارسية أو غيرها ، أو بسبب البيئة أو المدينة التي عاشوا

فيها ، أو الرواة الذين اتصلوا بهم .

وهنا يأتي دور المؤرخ الحديث ليميز بين الروايات ويمحصها ، ويقدم الحقيقة بلاطلاء إذا أمكن تقديرها بالمناهج التاريخية العلمية . فالتاريخ الذي يقوم على أساطير لا يمكن ان يكتب له الخلود . لذلك فمن واجب المؤرخ الا يخلق قديسين من شخصيات الثورة العباسية وإنما يعطي كل شخصية حقها بعد تمحيص الروايات التاريخية وبقدر جهده واجتهاده في فهم الحقيقة ، ولقد عمل المؤرخون المحدثون من مسلمين وعرب ومستشرقين على تمحيص روايات واخبار المؤرخين الرواد والتعرف على كنهها وقدموا تفسيراتهم المتنوعة لحوادث الثورة العباسية ويمكن تصنيفها كالآتي :

#### أ ـ التفسير التقليدي :

لم تكن الثورة العباسية بالنسبة لغالبية الرعيل الاول من المؤرخين المسلمين أكثر من انقلاب Coup d état أدى الى تحول في الاسرة الحاكمة فنقلتها من أموية الى عباسية (أ) أما دوافعها ، فبالنسبة الى هذه الفئة من المؤرخين ، لم تكن اكثر من الرغبة القوية عند الغالبية من المسلمين ، لأن يكون أهل البيت «بيت الرسول في أو بني هاشم خلفا للدولة الاسلامية وورثة الرسول في الحكم .

#### ب ـ التفسير العنصري

ويفسر هذا الرأي الثور العباسية على انها ثورة فارسية ضد السيادة العربية في الدولة . ويرى بأن سوء أوضاع الموالي والعجم من غير المسلمين من الناحية السياسية والاجتماعية والاقتصادية هـو الذي دفعهم الى الانضمام الى الشورة

واحتضانها .

لقد نادى بهذا الرأي مستشرقون من أمثال فأن فلوتن وولهاوزن وأيده مؤرخون عرب عديدون . إلا أننا لو رجعنا الى أساس هذه النظرية العنصرية لاتضح لنا بأنها ترجع الى طبيعة الظروف السائدة في أوربا بصورة عامة والمانيا خاصة في أواخر القرن التاسع عشر ومدى انتشار تلك الافكار هناك في ذلك الحين . ولقد أثرت هذه الافكار في المستشرق فأن فلوتن أحد دعاة هذه النظرية فنظر الى الازمة في نهاية العصر الأموي على أنها أزمة بين الحكام العرب والسكان المحليين الايرانيين (1)

وهذه النظرة لا تقوى على الصمود أمام الحقائق التاريخية الثابتة عن وضع العرب الذين ايدوا الثورة وساهموا فيها هناك .

ولقد وافق المستشرق ولهاوزن<sup>(1)</sup> على رأي فان فلوتن وكأنه حقيقة مسلم بها واعتقد بصحة اكثر فرضياته في كتابه «الدولة العربية وسقوطها» . ومع أنه تنبه الى أثر القبائل العربية في خراسان ، إلا أنه أخطأ في تقدير الدوافع المحركة لها حيث أرجعها إلى العصبية .

والواقع ، فإن الخطأ الذي وقع به كلا المؤرخين هو أنهما نظرا بمنظار ضبق الى طبيعة الثورة ، ففلوتن لم يحاول تفهم وضع خراسان قبل انفجار الثورة ومثله كمثل المؤرخ الذي يؤمن بقواعد ونظريات معينة ثم يحاول ان يجمع مادته ليثبت تلك النظرية التي يؤمن بها مسبقاً . والخطأ في البداية يقود بطبيعة الحال الى الخطأ في النهاية . أما ولهاوزن فالحق أنه ادرك اهمية القبائل العربية فخصص فصلا كاملا يبحث فيه في

قبائل العرب في خراسان منذ بداية استقرارهم الى آخر سقوط الدولة الاموية . ولكن ولهاونن رأى في النزعات القبلية والعصبية بين القبائل في خراسان الأساس المحرك لفعاليات شيوخ القبائل بل إنه اكثر من ذلك تتبع جذورها قبل ظهور الاسلام . ولم يُعر ولهاونن الظروف الجديدة التي نتجت عن هجرة القبائل الى أقاليم جديدة مثل العراق وفارس وخراسان أية اهمية . ومما لا شك فيه الاحلاف الجديدة بين القبائل ، رغم تأثرها بالماضي ، كانت قد تطورت بتطور الظروف في البيئة الجديدة ()

إن عدم إدراك ولهاوزن لهذا التطور الجديد في العلاقات القبلية في خراسان وتعقيداته هو الذي جعله يظهر بمظهر المؤيد لنظرية فان فلوتن اكثر من كونه معدلا لها أو مغيراً فيها . هذا ولا ننكر أنه خطا خطوة صحيحة في طريق فهم الثورة بتأكيده أهمية القبائل ودورها .

ولقد تبنى هذا التفسير مؤرخون عرب ومسلمون من أمثال جرجي زيدان واحمد أمين وفيليب حتي وحسن ابراهيم حسن ، وعبدالعزيز الدوري ، وصديقي ويوسفي (١) .

ولقد ظهر من بسين المستشرقين من يعتقد بسأن للترك الساكنين في بلاد ما وراء النهر دوراً في الثورة العباسية ضد الامويين ، خاصة وان الترك سبق أن ساعدوا حركات تمرد كحركة الحارث بن سريج المرجئي ضد الامويين في خراسان . ومن ذهب الى هذا الراي المؤرخ فاميري وسيار() ان افتراض فاميري ومن اتبعه يفتقر الى النصوص التاريخية والروايات المؤثقة التي تدعمه .

#### جــ التفسير الحديث :

لقد كان البروفسور هاملتون كب والبرفسور لويس من اوائل المستشرقين الذين تنبهوا الى دور العرب الفعال في الثورة العباسية (h).

ولم يبحث البرونسور كب الثورة العباسية بحد ذاتها ، وإنما أشار في مقالات اخرى الى أهمية دور العرب اليمانية في الثورة ونفى وجود حركة جماهيرية فارسية الى جانب ابي مسلم الخراساني ، واكد عدم عنصرية الثورة بملاحظته بأن المدن الخراسانية لم تستغل فرصة الثورة لتنتفض عن بكرة أبيها ضد الامويين ، بل أن الروايات التاريخية تثبت عكس ذلك . وادرك كذلك بأن أهمية التغيير العباسي تكمن في دمج العرب من أصحاب الامتيازات في المسلمين عامة .

ويلاحظ البروفسور لويس دور العرب في خراسان في الثورة ، خاصة في مقالته عن العباسيين في دائرة المعارف الاسلامية .

الا ان هذه الملاحظات كانت قصيرة وحذرة ، وكنان المستشرق دانيال دنيت اول من اعلن بصريح العبارة بأن آراء فان فلوتن وولهاوزن تدعو الى الشك وإعادة النظر وكان ذلك في اطروحته «مروان بن محمد» .(١) يبدأ المستشرق دنيب بمقدمة قصيرة يستعرض فيها بسرعة اهم المصادر الحديثة التي بحثت في أمر الدولة الأموية ويرى بأن الوقت قد حان لاظهار بحث نقدي عن الدولة الأموية في عهدها الأخير مستنداً الى المصادر الأصلية التي ظهرت في الآونة الاخيرة ، ولم يستطع مؤرخون امثال فان فلوتن وولهاوزن الاستفادة منها .

ويستطرد دنيت فيقول بأن دراسة أي عهد من عهود الخلفاء الامويين بدون الرجوع الى الظروف التي سبقت عصره ممكنة الا في حالة مروان بن محمد آخر الخلفاء الامويين ، ذلك لانه من الصعب عزو فشله ضد العباسيين الى عدم قابليته السياسية أو الادراية . فهو من أحسن الامويين كفاءة ، كما أنه أحد العباقرة الامويين في الحرب . لقد كان مروان الثاني دون شك ضحية الظروف القاهرة التي كانت خارجة عن إرادته والتي ترجع جذورها إلى حوادث وقعت قبل تسنمه الخلافة .

ويضيف دنيت بأن بعض المظاهر الادارية والسياسية الغريبة عمت في الامبراطورية العربية ، وعرقلت المحاولات التى ترمي الى ايجاد ادارة كفوءة في الدولة ولم تكن هذه المظاهر لتتبدل الابثورة .

ويتساط دنيت ، لماذا سقطت الدولة الاموية ؟ وقبل أن يجيب يستعرض آراء المؤرخين المسلمين الذين يرون بأنهم اغتصبوا حكماً لم يكن لهم فيه حق شرعي . وانهم ساسوا الناس سياسة مبنية على التحيز والتعسف والطغيان ، فأساعوا معاملة أهل الورع والتقوى وقربوا شرار الناس واستخدموا في الادارة رجالا قساة اشداء غير كفوئين . وابتزوا مال المسلمين ظلماً وعدواناً . ثم يستعرض دنيت آراء المحدشين من المؤرخين ، فلا يوافق على النتائج التي توصل اليها فان فلوتن . ويؤكد بأنه حينما وقف قسطنطين الحادي عشر على أسوار ويؤكد بأنه حينما وقف قسطنطين الحادي عشر على أسوار المسطنطينية في ليلة ٢٨ مايس ١٤٥٣ م فان نهاية الدولة البيزنطية كانت بينة وواضحة ولم يكن هناك وسيلة لانقاذ المدينة إلا بمعجزة ، ولكن لم يكن واضحاً لمروان الثاني وجيشه المدينة إلا بمعجزة ، ولكن لم يكن واضحاً لمروان الثاني وجيشه

في صباح ٢٤ كانون الثاني ٥٠٠م بأنهم سيخوضون معركتهم الفاصلة . فلقد كان جيش مروان اكثر عدداً ، وكان هناك وفر في المال والعدة والغذاء ، وكان مروان الثاني منتصداً في كل حروبه السابقة ضد الخوارج ، ولم يكن هناك تهديد خارجي أو ثورة داخلية ، وهكذا فان الجيش الاموي في معركة الزاب كان قد عبأ كل قواه دون أن يكون هناك أي تشتيت لقواته الضاربة .

ويحار دنيت في تفسيره خسارة الأمويين في معركة الزاب ، ويعترف بتطرفه حين يقول بأن ذلك قد يرجع الى خطأ في الخطة العسكرية أو التكتيك العسكري الذي اتبعه مروان ليس الا

ويشير دنيت في الفصل الاخير من كتابه الى ان جميع الاضطرابات التي حدثت في الجناح الغربي والشرقي للامبراطورية العربية ومنها الثورة العباسية هي نتائج مباشرة لاغتيال الوليد الثاني سنة ٢٦١هـ. ٤٤٧م. وقد شرح دنيت بالتفصيل الحالة في خراسان بعد مقتل الوليد الثاني وفصل في المنازعات بين شيوخ القبائل العربية من أجل السيطرة على ولاية خراسان وأكد أن الشورة هي ثورة عرب خراسان لا مواليها ضد الامويين .

إلا ان دنيت لم يوفق التوفيق كله في عرض وجهة نظره ، ولا شك في ان كثرة الروايات وغموضها وارتباكها كان له أثره في غموض عرض الفكرة لديه وقد أكد دنيت فقط على الواجهة السياسية للثورة وأهمل بصورة قاطعة الواجهة الدينية ولم يشر اليها الا عرضاً .

اما الدكتور عبدالحي شعبان (۱۰) فقدم اطروحته «الجذور الاجتماعية والسياسية للثورة العباسية في خراسان» الى جامعة هارفرد سنة ١٩٦٠ وهي تستعرض تطور الحالة في خراسان وسياسة الخلفاء تجاهها منذ الفتح الاسلامي حتى نهاية الحكم الاموي . فيخصص الفصل الاول عن فتح العرب خراسان ويتعلق الفصل الثاني بموقف الخلافة الأموية من القبائل العربية في خراسان ، والفصل الثالث بسياسة والي العراق وخراسان الحجاج بن يوسف الثقفي ، الرجل الثاني في الدولة الاسلامية بعد الخليفة ، تجاه الحالة في خراسان . أما الفصل الرابع فيبحث في إجراءات سليمان بن عبدالملك وعمر بن عبدالملك وعمر بن عبدالملك وعمر بن عبدالملك وغمر بن عبدالملك وغمر بن عبدالملك وغمر بن

والواقع فان الدكتور شعبان يعطي صورة واضحة ومتكاملة لتطورات الصالة السياسية والاجتماعية لعرب خراسان من حيث استيطانهم وعلاقتهم بسكان البلاد المفتوحة وموقفهم من دمشق ومن بعضهم البعض .

ففي المقدمة يستعرض شعبان آراء بعض المستشرقين في الثورة العباسية فيبين رأيه فيقول :

« وفي رأيي ان الثورة العباسية كان هدفها دميج كل المسلمين العرب وغير العرب في الامبراطورية في مجتمع اسلامي واحد لكل فرد من أبنائه حقوق متساوية . إن هؤلاء الذين اسهموا في الثورة كانت نظرتهم للاسسلام أوسع وتفسيرهم لمبادئه أكثر شمولا من وجهة النظر الاموية العربية الضيقة . إن هذه الثورة حدثت في خراسان وخاصة في مرو حيث ان

الحالة الغريبة للفتح العربي وما أعقبها من تطورات أدت الى اندماج القسم الاكبر من القبائل العربية في واحة مرو بالسكان المحليين الايرانيين . ان هؤلاء العرب المندمجين بالسكان المحليين والذين فقدوا امتيازاتهم كأعضاء في الكتلة العربية الحاكمة والذين استأثروا كذلك ، وبصورة أعنف ، من حالتهم كرعايا خاضعين للارستقراطية الايرانية غير المسلمة دالدهاقين» في مرو . هؤلاء الذين كانوا العنصر الرئيس في الثورة العباسية . لقد ساعد بعض المسلمين من غير العرب دالموالي» الثوار ولكن هؤلاء الموالي لا يمكن أن يكونوا بأعداد كبيرة ذلك لأن الاسلام لم يكن حين ذاك منتشراً حتى في مرو نفسها» .

ويناقش شعبان في المقدمة أهم مصادره ومنها مخطوطة الفتوح لابن أعثم الكوفي الذي استغله في بحثه هذا بصورة أوسع ممن سبقه من المؤرخين .

اما في الفصل الاول فيعتمد الدكتور شعبان على النتائج التي توصل اليها البروفسور كب في كتابه «فتح العرب لخراسان» ولكن هذا لا يمنعه من إبداء وجهات نظر تختلف عن ما جاء في هذا الكتاب معتمداً في ذلك على روايات تاريخية موثوقة وردت في ابن اعثم الكوفي أو الطبرى .

ويفصل الفصل الثاني سياسة كل خليفة وولاته في خراسان ونوع الاجراءات التي اتخذت تجاه تعبئة القبائل للحرب صيفاً واستقرارها شتاء . ويلاحظ الدكتور شعبان بأن مرولم تمصر في أول الامر ، ولذلك سكن العرب في القرى التي حولها مثل بوزان وميهرجان وسنان وفنين وغيرها . ويبين بأن

كثيراً من مثيري القلاقل والاضلطرابات من عرب البصرة أرسلوا الى خراسان للتخلص منهم وخاصة قبيلة تميم ، إلا أن هناك من ذهب طمعاً في الجهاد . ويشرح المنافسة بين جديع بن علي الكرماني الأزدي ومضر بن سيار الذي لم يكن اكثر من زعيم قبلى ذى نفوذ واسع في خراسان .

ويتوسع الدكتور شعبان في سياسة الحجاج الثقفي في خراسان .. ويلاحظ ضعف الشعور القبلي لدى عرب خراسان حيث لم يبق أهمية رئيسة للنعرات القبلية ذلك لأن كل قبيلة أو فرع طورله مصلحة معينة في المنطقة التي سكن فيها ، فظهرت محالفات ومصاهرات جديدة تختلف عن المحالفات القديمة .

كان هدف الحجاج بن يوسف الثقفي إضعاف عناصر الشغب والحد من نفوذ زعماء القبائل في خراسان ، لتقليل الاحتكاك بين القبائل ودمجها في كتلة واحدة وراء الامويين وقد اختار لتحقيق هدفه المهلب بن أبي صفرة الذي خلفه ابنه يزيد في ولاية خراسان. إلا أن هذا التدبير لم يحقق الهدف المرجو حيث ابتعدت وقيس» عن الامويين . ولهذا اختار الحجاج قتيبة بن مسلم الباهلي القيسي والياً لخراسان . وقد أعاد قتيبة تنظيم العرب في خراسان وقسمهم الى خمس كتل : الأزد وتميم وأهل العالية وبكر وعبدالقيس . كما طلب من كل منطقة في خراسان تجهيز عدد معين من الرجال لينضموا الى حملاته العسكرية . واستخدم قتيبة السكان المحليين لمساعدة الجيش دون أن يسجل أسماءهم في الديوان . كما كانت هناك مرتزقة من الصغد وبخارى وخوارزم في جيشه إضافة الى العبيد .

السلمين .

لقد كان الحجاج الثقفي ذا نفوذ كبير في الدولة وكان له اتباع مخلصون ساروا على خطته . ولكن سياستهم هذه التي استمرت في عهدي عبد الملك والوليد الاول لاقت معارضة من قبل كتلة عربية اخرى يتزعمها يزيد بن المهلب وغيره . وكان يزيد بن المهلب على اتصال قوي بولي العهد سليمان بن عبد الملك . وكان من حسن حظ الحجاج ان يتوفاه الله قبل تولي سليمان الخلافة ، ذلك لأن مجيء سليمان شهد سيطرة الكتلة المعارضة لسياسة الحجاج وأدى الى قتل أو عزل الكثير من الولاة والقادة من أتباع الحجاج .

ويشرح الدكتور شعبان سياسة سليمان بن عبدالملك وعمر بن عبدالملك وعمر بن عبدالملك غراسان ثم ما أدخله هشام بن عبدالملك من تعديلات جديدة بناء على ما استجد من تطورات منها الاحتكاك بين القبائل القديمة والقبائل التي قدمت حديثاً الى خراسان من العراق ، ثم الاختلاف في وجهات النظر واسلوب الحياة بين المقاتلة من «الرعيل الاول» والمقاتلة الجدد والعرب الستقرين الذين تركوا مهنة الحرب .

وحين يتكلم عن تطور الدعوة العباسية يقول باقتضاب بأنه يتفق مع ما ذكر المؤرخون إلا أنه يختلف في نقطة هامة واحدة وهي من هم أنصار أبي مسلم ؟ ويعتقد الدكتور شعبان بأن سند أبي مسلم الرئيس جاء من العرب المستقرين في مرو وضواحيها الذين أدركوا بأن لا مفر من الثورة من أجل تغيير جذري لا في خراسان وحدها ، بل في كل الامبراطورية . هذا رغم وجود بعض الموالي ضمن أنصار أبي مسلم الخراساني .

ومن هذا التلخيص نلاحظبأن الدكتور شعبان قد توصل الى أن العبرب لم يكونوا كلهم حكاماً واصحاب امتيازات ومتنفذين حكما يعتقد فان فلوتن وغيره ببل كانت منهم جماعة تشاطر سكان البلاد المفتوحة في دفع الضرائب للدهاقين أن هذه الكتلة من العرب المستقرين والذين فقدوا امتيازاتهم هي التي أيدت الثورة ووقفت ضد الكتلة العربية الاخرى التي ما زالت تتمتع بامتيازاتها وتقاسم هذه الامتيازات مع الارستقراطية الايرانية «الدهاقين الفرس» ، الذين سيطروا على الادارة واحتفظوا بأكثر امتيازاتهم ، ومع الخليفة في دمشق .

ويؤكد البروفسور موسكاتي بأن أبا مسلم حصل على عضد قوي من القبائل اليمانية ونفى هذا المستشرق أن يكون للدعوة العباسية أية صلة بمبادىء «الغلو» المتطرفة (۱۱) ويثبت الاستاذ الدكتور صالح أحمد العلي بأن العرب سكنت القرى في إقليم خراسان فضلًا عن بعض المدن بعد تمصيرها وبهذا يعطي دليلًا آخر على اهمية دور العرب المستقرين سكان القرى من أهل خراسان في الثورة العباسية .

ويعدل الاستاذ الدكتور عبدالعزيز الدوري من رأيه الاول في الثورة الذي يوافق رأي فان فلوتن وولهاوزن فيقول في مقالة له بأن الثورة العباسية لم تنجح بسبب ثقل الضرائب على الموالي ، فلو كان الموالي والفرس يهدفون الى المساواة الاقتصادية والاجتماعية حقاً فلماذا ثاروا مرات عديدة ضد العباسيين خاصة وأن هؤلاء الأخيرين حققوا تلك المساواة الى درجة ما ؟

ويرى البروفسور كلود كاهين في الحركة العباسية محاولة لتطبيق أعمق لمبادىء الاسلام متخذة من «أهل البيت» سبيلا لتحقيق هدفها . ولقد تحقق النصر تحت راية العباسيين لكونهم اكثر فعالية وتنظيماً من غيرهم من الهاشميين . ويوكد البروفسور كاهين بأن العباسيين لا صلة لهم بعناصر الغلاة من الكيسانية والهاشمية أو المعتزلة .

وبحث الدكتور فاروق عمر في أطروحته «الضلافة العباسية ١٩٦٧/ ٧٥٠ - ٧٨٦/ ٢٧٠» ، التي قدمها الى جماعة لندن سنة ١٩٦٧ ، في الواجهة السياسية للشورة العباسية . وقد توصل بعد اعادة تقييم الروايات التاريخية في المصادر المعروفة كاليعقوبي والطبري والمسعودي وغيرها وبعد الاستفادة من مخطوطات لم تنشر بعد في حينه مثل ما يتعلق بالعباسيين من أنساب الأشراف للبلاذري ومخطوطة الفتوح لابن أعثم الكوفي وأخبار العباس لمؤلف مجهول وكتاب التاريخ لخليفة بن خياط ومخطوطة تاريخ الموصل للأزدي وغيرها الى القول :

« إن الدعاية التي قام بها الدعاة العباسيون كانت موجهة بصورة رئيسة للعرب المقاتلة منهم والمستقرين على السواء . فقد كان هناك دعاة عباسيون في قرى مروحيث استقر العرب وفي كل مدينة فيها حامية عربية . لقد أدرك الدعاة بأن العرب وحدهم مصدر السلطة والقوة الضاربة الوحيدة في خراسان ومن أجل الوصول الى السلطة يجب اولا كسبهم الى الدعوة العباسية» .

ولم يفضل الدعاة في بداية الدعوة قبيلة عربية على اخرى

على الرغم من انهم حصلوا على عضد من اليمانية اكثر من المضرية الا انهم كانوا دائماً يرحبون بالمضريين الذين يرغبون في الانضمام للدعوة العباسية . وقد انضم دون شك بعض الموالي والفرس من سكان البلاد المحليين الى الثورة لسبب او لاخر إلا أن دورهم لا يمكن مقارنته بدور العرب المصيرى .

وفي راي الدكتور فاروق عمر ، ان ظروف خراسان من حيث قبائلها وعلاقتهم ببعضهم وبالسكان المحليين والسلطة المركزية الأموية فدمشق اثرت في إيجاد الجو المناسب للثورة دون شك ، ولكن يجب الا نؤكد ناحية معينة ونترك النواحي الاخرى . فالعرب المستقرون ، كما أكد الدكتور شعبان ، كانت لهم اسباب للاستياء والتذمس يشاركهم في ذلك الموالي والفرس. إلا أن علينا عدم اهمال العرب المقاتلة فقد كانت لهم ايضاً اسباب للتذمر منها: أولا سياسة التجميد وهي ابقاء المقاتلة في الثغور وعلى خطوط العدو شتاء ، في الوقت الذي كان هؤلاء المقاتلة يرغبون في العودة الى مرو وقراها للاستقرار مع عوائلهم وقضاء فصل الشتاء هناك . ثانياً كان الوالي الأموى يسلبهم احيانأ فياهم وغنيمتهم اويأخذ اكثر من حقه منهم وهو الخمس ، وقد يأخذ بعض الغنائم النفيسة ويرسلها الى دمشق هدية للخليفة ، وهذا مما أثار القواد وشبيوخ القبائل لأن الاربعة أخماس من الغنائم هي حق المقاتلة توزع بينهم. وثالثاً لقد أوجد النزاع المستمر بين شيوخ القبائل بسبب طموحهم في الحصول على ولاية خراسان نوعاً من القلق لدى هذه القبائل بسبب المصادمات المستمرة بينها فكان اليماني والربعي

والمضري قد سئم الحالة هذه فكان في الدعوة العباسية أمل جديد لحياة اكثر استقراراً ورفاهية .

كما أن الوضع المرتبك في بلاد الشام نفسها ، وهي قلب الامبراطورية ، من ثورات المدن السورية ضد مروان الثاني ومؤمرات الأمراء الأمويين ضد سلطته «غير الشرعية» فككت من قوى الدولة وأوهنت من عزيمتها على مجابهة الأخطار وفسحت المجال للدعايات السرية بالعمل الفعال من اجل إسقاطها .

كما يجدر بنا عدم اهمال الواجهة الدينية للشورة العباسية التي أكدها فان فلوتن وولهاوزن وبرنارد لويس وأهملها دنيت وشعبان على الرغم من ان الاخير يعترف بدورها . ونقصد بالواجهة الدينية دور المنظمة السرية الهاشمية التي تحولت الى عباسية واستمرت في دعايتها حتى الانتصار .

وعلى الرغم من إدراك الدكتور فاروق عمر لواجهات الثورة العباسية المختلفة ولمحاولتها جذب عناصر مختلفة تحت شعارات متباينة وهذا في الحقيقة سر نجاحها فانه ركز في الفصل الثاني من أطروحته على الواجهة السياسية للثورة العباسية وذلك رغبة منه في إبراز دور العرب الفعال في الثورة للك الدور الذي كان ما يزال مغموراً ولم ينصفه أو يعطه حقه إلا القليل من المؤرخين .

#### حواشي الفصل الاول

- انظر على سبيل المثال: ابن اعثم الكوفي ، الفتوح (مخطوطة) ، ٢٢٦ ا فما بعد \_ الدينوري : الاخبار الطوال \_ حمزة الاصفهائي : تاريخ سنى ملوك الارض . نبذة من كتاب التاريخ للمؤلف المجهول . \_
- (۲) نجد هذه النظرة في روايات للطبري واليعقوبي والعيون والحدائق مثلا ، ويذكرها كذلك جرجي زيدان والخضري وميور واحمد امين ويرو كلمان .
  - Van Vloten' Recherches sur la domivation Alab' pp. 35 ff (\*\*)
- Welhausen, The Arab Kingdom and its fall, pp. 170 ff. راجع الترجمة العربية (الدولة العربية وسقوطها ، محمد عبدالهادي ابر ريدة ، ص ٣٨٠ فما بعد) وهناك ترجمة عربية آخرى لنفس الكتاب بقام الاستاذ يوسف العش .
  - (٥) ولهاوزن المصدر السابق ، ص ٣٨٠ ٤٦٧ .
  - (٦) أنظر فهرست المراجع الحديثة عن أسماء مؤلفات هؤلاء المؤرخين .
    - (٧) فامبري ، تاريخ بخارى ، ص ١٢٠ فما بعد .
       دائرة المعارف الاسلامية (باللغة التركية)

Melikoff—Sayar, Abu Muslim le "porte- Hache" du Kliorasan, 1962.

(٨) كب : فتح العرب لخراسان ، لندن ١٩٢٣ (بالانجليزية) ، ص ٩٤ ، راجع كذلك الترجمة العربية .

(Abbasids) E. I. (2)

Dennett, Maswnob. Muhanswad, ph. D. Thesis, Haward, 1939, (1) pp. 265 ff.

Sha'ban, The social and political backgound of the Abbasid re- (1 °) volution Ph. D. Thesis' Harvard, 1960.

Abu Muslim E. I. (2).

Moscoti, "Studi Su Abu Muslim", R. L., 1949, 1950 انظر کذاک F. Omar, The Abbasid Caliphate 132 — 750 — 170 — 786, (۱۲) PH.D. Thesis, P.O.A.S. University of London, 1976.

### الفصل الثاني

## واجمات الثورة العباسية

المبحث الأول: الواجهة الدينية.

المبحث الثاني: الواجهة السياسية.



#### الواجهة الدينية:

كان من بين حركات المعارضة للخلافة الأموية ؛ الحركة التي تدعولبني هاشم «أهل البيت» بصفة عامة وتعتقد بأن لهم الحق في أن يخلفوا الرسول محمد ولله في حكم الجماعة الاسلامية . ولم تكن حركة بني هاشم أو أهل البيت حركة واضحة المعالم منظمة الاتجاهات وإنما كانت تشتد احياناً وتخفت احياناً أخرى . كما أنها لم تكن ملتفة حول شخصية واحدة أو فرع واحد من آل البيت (۱) .

فبعد مقتل الامام علي بن أبي طالب رضي الله عنه سنة وعلى عن الخلافة لمعاوية واعتزاله السياسة «ت ٤٩هـ ـ ٢٦٩م» قام العلويون من الفرع الحسيني بعدة محاولات للثورة ضد الأمويين كما قام عبدالله بن معاوية الجعفري بانتفاضته ضد الأمويين في العراق وفارس ، إلا أنها باءت بالفشل ايضاً برغم نجاحها الجزئي في بادىء الامر . وكانت المعارضة العلوية تتميز باتجاهين رئيسين :

#### اولا - الاتجاه المعتدل:

وأنصاره يعتقدون بأن الامامة بالنص لا بالاختيار ، وان أحق الناس بها هم أبناء علي بن أبي طالب . وكان هذا الاتجاه يتمثل في ثورة الحسين بن علي وحفيده زيد بن علي في العراق . ثانياً -الاتجاه المتطرف :

وأنصاره يدينون بآراء غير اسلامية منها الحلول

والتناسخ ، إلا أنهم صبغوا هذه الآراء بصبغة اسلامية حتى يمكن قبولها وانتشارها في مجتمع اسلامي . وترجع هذه الآراء المتطرفة في جذورها الى أصول قديمة ظهرت في حركات دينية قبل الاسلام .

فلقد أبدى عبداشبن سبأ احتراماً فائقاً للامام على (رض) الى درجة التقديس مما اضطر الامام الى نفيه خارج المدينة . وبعد وفاة الامام على رضي الله عنه أنكر عبدالله بن سبأ ذلك وقال بأن شيطاناً قد قتل مكانه وان الامام على قد أخفى نفسه بين الغيوم ولابد أن يعود ليملأ الارض عدلا . ويرى بعض الباحثين أن أبن سبأ قد الله الامام على فقال بأن جزءاً إلهياً حل فيه وان هذه الصفات الآلهية تتناسخ في الأئمة من أبنائه واحداً بعد الآخر . وهكذا كون أتباع ابن سبأ اول فرقة غلاة في الاسلام دالسبأية » .

وقد ترعرعت السبأية في الكوفة والمناطق القريبة منها وتمخضت في سنة ٦٦ هـ عن حركة المختار بن عبيد الثقفي وهي تطور مهم في حركة المعارضة العلوية ، ذلك لأنها نقلت الامامة من الفاطميين العلويين الى محمد بن الحنفية وهو ابن الامام علي من غير فاطمة رضي الله عنها . كما ان مغزى الحركة الديني واضح من الآراء التي نادت بها ومنها إحاطة الأئمة بالعلوم الالهية وأن محمداً بن الحنفية محيط بالعلوم كلها وبأن الدين طاعة رجل وأن معرفة ذلك الرجل أو الامام تبطل التمسك بالفرائض . وادعى المختار الثقفي أنه نبي يُـوحى اليه وما أظهره من بدعة العرش الذي كان على شكل كرسي فخم يحمل على الاعناق . وأهم من كل ذلك فكرة البداء وفكرة المهدي . أما

الفكرة الاولى ومعناها تغيير الارادة الالهية لقرار قد اتخذ من قبل فالظاهر أنها نسبت الى المختار ويختلف المؤرخون في صحة نسبتها اليه (۱) . اما الفكرة الثانية فقد ادعى المختار بأن محمد الحنفية هو المهدى المرتقب وعلى الناس اتباعه (۱) .

ولعل هذه الافكار هي التي أدت الى تخلي العرب عن المختار في أحرج لحظاته وبالتالي الى فشل حركته . والظاهر أن الدعوة العباسية استفادت من تجربة المختار فتداركت أخطاءه فانتصرت .

وعرفت حركة المختار بأسماء عديدة منها «الكيسانية» نسبة الى كيسان أبي عمرة صاحب شرطة المختار ومنها «المختارية» ومنها «المخشبية» نسبة الى العصي المخشبية التي كان الموالي يستعملونها في القتال .

وسواء أكان محمد بن الحنفية قد استغل هذا الجناح المتطرف من الحركة العلوية أو أن هذا الجناح استغل اسم محمد بن الحنفية فالظاهر ان الكيسانية اعتقدوا بإمامة ابن الحنفية ولم يؤمنوا بوفاته بل ادعوا بأنه اختفى في مكان مجهول أو في جبل رضوي وهؤلاء هم الكربية(1).

اما الأتباع الذين آمنوا بوفاة ابن الحنفية فكانوا على اقسام ايضاً أهمها واكبرها تلك التي ادعت بأن الامامة انتقلت الى ابي هاشم عبدالله بن محمد ابن الحنفية وهؤلاء هم دالهاشمية» . وكان أبو هاشم طموحاً جمع حوله الاتباع ونظمهم وكان يتسلم منهم الخمس والهدايا . وكانت حركته محاطة بالسرية وظل هو يزور البلاط الأموي رغم مراقبة الأمويين له .

ولقد تطورت الحوادث في مطلع القرن الثاني للهجرة دالثامن للميلاد، بصورة سريعة فثار زيد بن علي زين العابدين في الكوفة سنة ١٢٢ هـ وقمعت حركته بسرعة وعنف ، كما ثار عبدالله بن معاوية في الكوفة سنة ١٢٧ هـ ٤٤٢ - ٤٤٥ م ونادى بالغلو واعانه بعض الشخصيات العباسية لكن جيش الدولة الاموية لم يترك له المجال واضطره الى الهرب الى خراسان . وهكذا فقد تركزت معارضة بني هاشم داهل البيت، في مطلع القرن الثاني للهجرة حول شخصيات ثلاثة :

اولا: جعفر الصادق من الفرع الحسيني ، وكان لا يدعو الى شهر السلاح ضد السلطة الأموية ، ولذلك كانت معارضته سلبية .

ثانياً : عبدالله بن الحسن من الفرع الحسني وابناه محمد «ذو النفس الزكية» وابراهيم ، وكانوا يتحينون الفرص للثورة ضد الأمويين ولم تواتهم الفرصة بعد .

ثالثاً : محمد بن علي بن عبدالله بن العباس حفيد العباس عم الرسول وهو الذي اوصى اليه أبو هاشم بالامامة وقيادة دالهاشمية، من يعده .

تذكر الروايات التاريخية بان اتباع ابي هاشم تشتتوا جماعات بعد وفاته سنة ٩٨-٩٨ هـ ، ٧١٦م واهم جماعة بينهم هي التي اعتقدت بأن أبا هاشم أوصى ألى محمد بن علي العباسي وأمره بزعامة المنظمة السرية الهاشمية إذ أصبح أتباعها جند العقيدة العباسية .

وبقدر ما يتعلق الأمر بادعاء العباسيين لهذه الوصيية فلقد اختلف موقف المؤرخين المحدثين من مسلمين ومستشرقين

من ذلك ، ففان فلوتن والبروفسور لويس والبروفسور موسكاتي (٩) يقبلونها على أنها صحيحة تاريخياً . أما ولهاوزن (١) فيعتبرها دربما كانت رواية اسطورية أو خيالية ، ويكذب رتسترن ودي خويه كترمير رواية الوصية والسم<sup>(١)</sup> اما الاستاذ الدكتور الدوري فقد كان حذراً من قبولها أول الأمر: «وعلى كل فيمكننا أن نجزم بأن أبا هاشم توفي ولا عقب له وبأن التفاهم بينه وبين محمد بن على جعل الهاشمية ينضمون الى محمد ويكونون نواة الدعوة العباسية» . ولكنه عدل عن رأيه بعد أطلاعه على مخطوطة أخبار العباس واكذ على أهمية الوصية وحقيقتها التاريخية (٨) . ويقول الدكتور حسن ابراهيم حسن «وكان البيتان (العلوي والعباسي) متحدين على العدو المشترك وهمو بنو أمية الى أن انتقل حق الامامة من العلويدين الى العباسيين بنزول أبي هاشم» وهو بهذا يقر بصحة الوصية(١) . أما البرونسور كلود كاهين فلا يقيد نفسه برأى فيقول: وإن مسألة حقيقة وصية أبي هاشم لحمد بن على العباسي لم يعد لها اليوم الاهمية نفسها التي كانت لها من قبل والى وقت قريب، ثم يضيف مولكن من غير المكن أن نشك في أن شيعة أبي هاشم قد حلفوا يمين الولاء لمحمد وأن هذا الاخمير قد تصمرف وكأنمه إمامهم(۱۰) .

أما المؤرخون الأقدمون فالكثير منهم يؤكد أن أبا هاشم قد أوصى فعلا لمحمد العباسي . فيذكر البلاذري (ت ٢٧٩هـ ـ ٨٩٢ م) أنه «لما استخلف سليمان بن عبدالملك (٩٦، ٥١٧-٩٩ ، ٧١٧) أتاه أبو هاشم عبدالله .. وأفداً في عدة من الانصار .. وكان محمد بن الحنفية حين حضرته الوفاة أوصى

اليه وقلده امر انصاره والقيام بشانهم . فلما دخل عليه استبرع بيانه وعقله .. ثم شخص فبعث سليمان ومعه دليلاً وأمره أن يخدمه فحاد به عن الطريق وقد أعد له أعرابياً في خياء ومعه غذم له ومعه سم فوافاه وقد كاد العطش يأتي عليه فاستقى من الاعرابي فسقاه لبناً قد جعل فيه ذلك السم فلما شربه مرض فمال الى محمد بن على وهو بالحميمة فمات عنده(١١١) . وفي رواية ثانية للبلاذري لا تختلف كثيراً عن الاولى يقول أن أبا هاشم قال لمحمد العباسى : «يا ابن عم إنا كنا نظن أن الامامة فينا فقد زال الشك وصدح اليقين بأنك الامام دون أبى وأعطاه كتبه، وسمى له أنصساره(١١١) . وفي رواية ثالثة للبلاذري أن أبا هاشم قال لحمد : «إن هذا الأمر أمر أنت أول من يقوم به ولولدك آخره»(١٣) . ويوافق اليعقوبي البلاذري في روايته عن الوصية إلا أنه كعادته لا يذكر مصادره في بدء كل رواية فيقول بعد أن سقي أبو هاشم السم قال : «ميلوا بي الى ابن عمي محمد بن علي بن عبدالله ابن العباس فإنه بارض الشراة فأسرعوا السيرجتي اتوا محمداً بالحميمة فلما قدم عليه قال له يا ابن عم أنا ميت وقد صرت اليك وهذه وصبية أبى إلى وفيها أن الأمر صائر اليك والى ولدك والوقت الذي يكون فيه ذلك والعلامة وما ينبغي لكم العمل به» أما الطبري فيتفق في جوهر الرواية مع سابقيه ولكنه يقول إن أبا هاشم قال لمحمد : «يا ابن عمى إن عندي علماً أنبذه اليك فلا تطلعن عليه احداً إن هذا الأمر الذي ترتجيه الناس فيكم»(١٠) .

والجدير بالذكر ان روايات البلاذري « ت ۲۷۹-۸۹۲» واليعقوبي «ت ۲۸۶-۸۹۷» والطبري «ت ۳۱۰-۲۳۳م» ربما

استقيت من مصدر واحد هدو إمّا الهيشم بن عدي من ٦٠٦ من ٢٠٦ من ٢٠١٠ من ١٦٠ من ١٦٠ من ١٦٠ من ١٤٨ و المدائني من بين ١٦٥ من حيث صحة رواياتهما التاريخية . هذا من جهة ومن جهة اخرى إن الاختلاف في السلوب الرواية وكلماتها مع انها تؤدي الى المعنى نفسه وتروي الحادثة نفسها ميؤكد صحة الخبر المروي ويزيد نسبة الثقة فيه .

ويعالج موضوع الوصية مؤرخون آخرون فيذكس ابن سعد حت ٢٣٠ ـ ٨٤٥ في طبقاته أن الوفاة لما حضرت أبا هاشم «أوصى ألى محمد بن على .. وقال له أنت صماحب هذا الأمر وهو في ولدك وصدرف انصاره اليه , ودفع كتب ورايته اليه ع . ويؤكد ابن حبيب حت ٢٤٥ ـ ٨٥٩ ان سليمان سم أبا هاشم الذي مات عند محمد العباسي(١٠٠) . ويذكر ذلك ايضا ابن قتيبة «ت ٢٦٧ ــ ٨٨٩» ويقول أن أبها هاشم عسرف محمداً العباسي برجاله وكتبه . وإذا صبح لنا أن نعزو كتاب الامامة والسياسة الى ابن قتيبة فهو يذكر خبر الوصية ويقول إن أبا هاشم أشهد له (لحمد العباسي) من انصاره رجالًا(١١) . ويؤيد السعودي(١٧) «ت ٢٤٥ ـ ٢٥٩» خبير انتقال الامامية من العلويين الى العباسيين بوصية أبى هاشم ولكنه يخطىء حينما يقول بأن الوصية كانت لعلى بن عبدالله العباسي وليس لابنه محمد . أما كتاب العيون والحدائق فيقول أن أبا هاشم سم بحلواء وليس بلبن وبعد أن أحس أبو هاشم بها «تحامل على الحميمة وكتب كتبأ الى ولد عيدالله بن عباس بنو عمه واعلمهم خبر الدعاة وسلم اليهم خاتماً يختم به الكتب الى الدعاة وكتب

بذلك الى انصاره بتسليم الأمرلبني العباس (١٨) . ولا يفوتني أن اذكر بأن الجاحظ (١١) «ت ٢٥٥ ـ ٨٦٨» يندد بالامويين لأنهم سموا أبا هاشم عبدالله .

ومن المصادر الهامة التي تبحث في الوصعية ، مخطوطة داخبار العباس وواده، لمؤلف مجهول . تقول المخطوطة تحت عنوان «اخبار الامامة» : «والكيسانية منسوبون الى المختار بن عبيد .. وكان يلقب كيسان وهو أول من قال بإمامة محمد بن على ويها كان يقول على بن عبدالله «العباسي» وولده الى أيام المهدى وكان تشيع العباسية أصله من قبل محمد بن الحنفية» . وتقول المخطوطة «قدم أبو هاشم .. فنزل على محمد ابن على «العباسي» فاشتكى فأوصى الى محمد وكان يسمى بعده الاسام، . وتفصل المضطوطة في علاقة محمد بابي هاشم والظروف التي أدت الى موت أبي هاشم ولكنها لا تذكر أن أبا هاشم قد سم وإنما تقول إنه مات موتاً طبيعياً (٢٠) . ومهما يكُن من أمر فإن أهم ما يذكر في موضوع الومنية في هذه المخطوطة هي «الصحيفة الصغراء» . ويرجع اصل هذه الصحيفة الى محمد بن الحنفية الذي ورثها عن أبيه على بن أبي طالب إذ اعطاه إياها الحسين بن على أخوه . وتحتوى هذه الصحيفة على دعلم رايات خراسان السود متى تكون وكيف تكون ومتى تقوم ومتى زمانها وعلاماتها وآياتها وأى احياء العرب أنصارهم واسماء رجال يقومون بذلك كيف صفتهم وصفة رجالهم وأتباعهم فكانت تلك المحيفة عند محمد بن على ابن الحنفية حتى إذا حضره الموت دفعها إلى أبنه عبدالله بن محمد وهـو الذي يكنى أبا هاشم وكانت عنده حتى اذا حضره الموت .. ومات في الحميمة عند محمد بن على فدفع الصحيفة اليه وأوصاه بما أحب ..»(٢١) . ثم تسرد المخطوطة الوصية الشفوية التي أوصى أبو هاشم محمداً بها وهي لا تختلف في فحواها عما ذكر في المسادر السابقة ولو انها تتميز بالتفصيل والشمول فتذكر أنه بعد وفاة أبى هاشم قام محمد العباسي وخطب في الشيعة قائلًا: دلئن كنتم أصبتم بموته لقد خصصت بذلك منه وقد جمعنى وأياكم القيام بهذا الأمر وعلمت منه كثيراً مما لم تعلموا فاتقوا الله ربكم وحافظوا على هذا الحق الذي سعيتم في اقامته واحفظوا السنتكم فلا تطلقوها الاف مواضع النفع والغنى وتمسروا للمكروه فقد قرن بكم فان حفظتم ذلك فأنتم خاصتي وأولى الناس بي في محياي ومماتي، . فأجابه أحد كبار الأتباع قائلا : «قد أوصى اليكم صاحبنا الذي كنا نأتم به وذكر أن هذا الأمر فيك وفي ولدك وقد قبلنا ذاك فمرنا بأمرك نقف عليه ولا نتعداه»(٢٢) . ولما كان كتاب «نبذة من كتاب التاريخ» لمؤلف مجهول من القرن الحادي عشر مختصراً لمخطوط اخبار العباس وولده الآنفة الذكر فان ما ذكر عن اخبار الوصية في المخطوط ذكر باختصار ف «النبدة»(٢٢) .

أما المصادر التاريخية المتأخرة فهي ليست ذات قيمة تاريخية كبيرة بالنسبة الى الوصية ومهما يكن من امر فانني استطيع أن أقول بأنها تجمع على تأكيد الوصية معتمدة على هذه الرواية أو تلك . فابن عبد ربه (٢١٠) (ت ٢٢٨ - ٩٤٠) ينقل الوصية معتمداً على الهيثم بن عدي ولكن الرواية فيها الكثير من التفصيل والتطويل مما يدل على الوضع والإضافة في قسم منها خاصة وأنها تتنبأ عن حوادث تاريخية وقعت فعلا أثناء الدعوة

والثورة العباسية وهي كذلك تختلط مع وصية محمد العباسي الى دعاته الذين أرسلهم فيما بعد الى خراسان . وكذا يؤكد المقدسي وابن عساكر وابن الأثير وابن خلكان وابن خلدون والمقريزي وابن تغري بردي والداؤدي هذه الوصية ولكن المعلومات التي ينقلونها تكون مشوشة احياناً لانها تعتمد على درجة دقتهم ومقدار اهتمامهم في نقل الحقائق عن حوادث سبقت زمانهم بقرون ولذلك نلاحظ نسخاً حرفياً من مصادر سابقة وحتى في هذا النسخ هناك اخطاء في الأسماء والحوادث والسنين لا مبرر لها(۳) .

لابد لي أن أضيف بأن مصادر الفرق تعطينا معلومات واضحة بالرغم من كونها ضئيلة لرسم صورة متكاملة لهذه الوصية المهمة في التاريخ السياسي والعقائدي في الاسلام فالنوبختي دت حوالي ٣٠٠ – ٩١٢، وسعد الة بي دت ٢٠٠ – ١١٤، وهما من اقدم من كتب في الفرق والعقائد متفقان على أن أبا هاشم دأوصى الى محمد بن علي عبدالله العباسي وأنه دفع الوصية الى أبيه علي بن عبدالله وأنه مات عنده بأرض الشراة بالشام(٢٠٠) . أما الأشعري فيقول دويزعمون أن الامام بعد أبي ماشم محمد العباسي وقد مات أبو هاشم بأرض الشراة هاشم محمد العباسي وقد مات أبو هاشم بأرض الشراة منصرفة من الشام فأوصى هناك الى محمد» (٢٠٠ ويؤيد هذا القول البغدادي والشهرستاني والاسفراييني (٢٠٠)

يظهر مصا سبق أن المصادر الأصلية التي ناقشنا رواياتها المستندة على رواة مختلفين تتفق على الحقيقة التاريخية الوصية وتذكر أنه في سنة ٧١ هـ، سنة ٧١٥م سنة ٩٨ هـ، ٢١٦م كان أبو هاشم في طريق عودته من الشام الى

الحجاز بعد زيارته لسليمان بن عبد الملك . وقد مرض أبو هاشم إما بسبب السم الذي دبره له الخليفة الاموى أو بسبب مرض طبيعى وكان في منطقة الشراة ولذلك أمر أصحابه أن يعرجوا به الحميمة مقر العباسيين فأوصى هناك لمحمد بن على العباسي وجعله إماماً للحركة السرية الهاشمية . ولم يكن لأبي هاشم ولدٌ ولذلك أمر أتباعه باتخاذ محمد العباسي إماماً لأنه أعلم (٢٦) من غيره وكيف لا وقد أخذ محمد العلم على يدى أبي هاشم نفسه . هذا رغم وجود أقرباء لأبي هاشم من العلويين إلا أن عدم اتفاقهم في الرأى والتنافس بينهم على الزعامة والخصومة على ولاية إرث الامام على وفاطمة كل هذه ربما كانت اسباباً منعت أبا هاشم من إسناد زعامة الهاشمية الى شخصية علوية وقد حول محمد العباسي المنظمة الهاشمية الى منظمة عباسية صرفة . ولا بد لنا \_ استكمالا للتطور التاريخي لادعاء العباسيين بالخلافة وتجنبأ لتشويه وجهة النظر العباسية بتجزئتها \_ أن نستمر في عرض المرحلة الثانية التي مربها هذا الادعاء.

فبعد ان تأسست الدولة العباسية الجديدة وقبض العباسيون على السلطة اعلنوا في أكثر من مناسبة عن عزمهم على «اتباع كتاب الله وسنة نبيه» ونددوا «باهل الجور» أي الأمويين الذين فشلوا في تطبيق مبادىء العدالة والأصر بالمعروف والنهي عن المنكر . وتقرب العباسيون الى الفقهاء ورجال الحديث في مصاولة كسب تأييدهم للنظام الجديد . وهكذا فقد تبرأ العباسيون من كل العناصر ، وخاصة المتطرفة منها والتي ارادت تشويه الثورة وبدأت السلطة الجديدة

تضرب بشدة كل حركة معارضة أو تمرد يهدف الى النيل من الثورة ونظامها الجديد .

وكان لابد للعباسيين بعد تسلمهم الخلافة من تثبيت مركزهم فيها ، لا على اساس (وصية ابي هاشم) التي لم تعد ملائمة لوضعهم السياسي الجديد ، وانما على اساس يستند الى أن العباس عم الرسول(ﷺ) وأنه ورثه يوم وفاته ولذلك فالامامة في ولده .

ولابد من القول بأن هذا التحول لم يحدث فجأة وانما كان هناك فترة انتقال بين الادعاء الأول والثاني وتمتاز هذه الفترة بمرونتها وتظهر بصورة خاصة في تعليقات وخطب الساسة والخلفاء العباسيين . ففي خطبة ابي العباس(٢٠) (١٣٢/ ٧٥٠ \_ ١٣٦/ ٧٥٤) يؤكد ان العباسيين ينتمون الى الرسول من جهة الآباء فيقول « ... والزمنا كلمة التقوى وجعلنا أحق بها وأهلها وخصنا برحم رسول الله وقرابته وانشأنا من ابائه وانبتنا من شجرته» . ثم يتكلم عن حق «أهل البيت» و دذوي القربي» ولا يخفى ما لهذه الاصطلاحات من مرونة في المعنى تختلف الروايات في تفسيره . ثم يهاجم الخليفة العناصر المعارضة التي بدأت تتحرك بعد تأسيس الدولة الجديدة ولكن خطبته بصورة عامة امتازت بالمرونة السياسية حيث يقرن فيها الوعد بالوعيد . ولا تختلف خطبة داود بن على(٢١) عم الخليفة عن الخطبة الاولى من حيث مرونتها السياسية ومصاولتها التوفيق بين العلويين والعباسيين بالرغم من أن نبرتها اكثر عباسيةً من سابقتها . فداود بن على يحمد الله ويشكره لأنه واصار الينا ميراثنا من نبينا(ﷺ) .

اي ان العباسيين هم روشة الرسول(ﷺ) وهم أحق الناس بالخلافة من بعده . الا ان داؤد يستدرك فيقول دالا انه ما صعد منبركم هذا خليفة بعد رسول الله(ﷺ) الا أمير المؤمنين عبي ابن ابي طالب وأمير المؤمنين عبدالله بن محمد وأشاربيده الى أبي العباس، . ولكن داؤد يعود فيقول دفاعلموا ان هذا الأمر فينا ليس بخارج منا حتى نسلمه الى عيسى بن مريم، . وفي مناقشة بين الفقيه الاوزاعي وعبدالله بن علي عم الخليفة في الشام يؤكد عبدالله ان الحق حق بني هاشم ويلمح الى ان العباسيين ورشوا حقهم في الخيلافة عن طريق العلويين(٢٠) .

ولكن الامر لم يبق على هذه الصورة المرنة زمناً طويلاً فلقد انشق بنو هاشم الى عباسيين حاكمين وعلويين معارضين وبمرور الزمن تبلورت وجهتا النظر العباسية والعلوية . ويعتبر النصور ، الخليفة الثاني والمؤسس الحقيقي للدولة العباسية ، أول من أبرز وجهة النظر العباسية بصورة وأضحة لاريب فيها ففي رسائله المتبادلة مع محمد النفس الزكية الثائر العلوي (الحسني) في الحجاز يقول «لقد علمت أنه لم يبق من بني عبدالمطلب بعد النبي( المهالي عير (العباس) فكان وارثه من عمومته . ثم طلب هذا الامرغير واحد من بني هاشم فلم ينله الا ولده : فالسقاية سقايته ، وميراث النبي له ، والخلافة في ولده ، فلم يبق شرف ولا فضل في جاهلية ولا اسلام في دنيا ولا أخرة الا والعباس وارثه ومورثه «(۱۳) . وفي زمن المنصور كان الصراع السياسي والفكري بين العلويين والعباسيين على اشده فقد راقب المنصور الامام جعفر الصادق (رض) وابنه فقد راقب المنصور الامام جعفر الصادق (رض) وابنه

اسماعيل(") كما سجن عبدالله بن الحسن المحض وعدداً من العلويسين وتشدد في البحث عن محمد النفس الزكية واخيمه ابراهيم حتى اضبطرهما الى الثورة وقضى على ثورتهما("") وسمى نفسه «المنصور» بعد انتصاره على العلويين . هذا ولا يخفى ما لهذا اللقب من أهمية روحية بين الناس فهو يعني «الشخص المعاون من قبل الله لاحراز النصر» وبكلمة اخسرى فهو يعني المنقذ المنتظر أو القائم المنتظر الذي كان يتوقعه الناس("") . وكان المنصور في اتخاذه هذا اللقب يرد على ادعاءات العلويين ويظهر للناس أن قيادته هي الصحيحة . وردا على ادعاءات عبدالله بن الحسن المحض بأن ابنه محمد النفس الزكية هو المهدي المنصور أحاديث تقول بأن «المهدي هو محمد بن عبدالله» ولكن أمه ليست هاشمية ("") . وذلك للدلالة على أن المهدي هو محمد ابن المنصور تمهيدا لاعلائه وليا

ولقد شجع المنصور الشعراء ، وهم اسلحة الدعاية في ذلك العصر ، على ترويج الادعاء العباسي كما انه شجع الكتابة في الامامة . فقد الف عيسى بن روضة صاحب المنصور وكان متكلما جيد الكلام كتابا في الامامة ربما لدعم وجهة النظر العباسية . وكذلك الف ابو سهل الفضل بن نوبخت صاحب المنصور كتابا في الامامة (١٦٠) . وقد راجت احاديث كثيرة نسبت الى الرسول (صلعم) والى عبدالله بن العباس والامام علي بن أبي طالب (رض) والامام جعفر الصادق (رض) وغيرهم تدعم رأي العباسيين في الخلافة . كما ذكرت روايات اخرى بأن عبدالله بن الحسن المحض نفسه هو الذي أشار على جماعة من عبدالله بن الحسن المحض نفسه هو الذي أشار على جماعة من

عرب خراسان بأن يتخذوا محمداً بن على العباسي اماماً وقائداً باعتباره افضل بني هاشم وسيدهم(٢١) .

وهكذا فقد خاض المنصور معركة سياسية وفكرية مع العلويين تبلورت بموجبها وجهة النظر العباسية ، ولذلك فحينما تسلم المهدي الخلافة (۱۵۸ ـ ۱۲۹/۱۲۹ ـ ۷۸۰) كان عهده عهد استقرار نسبي واعلن المهدى رسميا بأن حق العياسيين بالخلافية يعود الى أن العباس عم الريسول ووارثه . فيقول النوبختى حين يتكلم عن اصل انصار بني العباس «... فأوصى أبو هاشم الى محمد بن على ... فأوصى محمد الى ابنه ابراهيم المسمى بالامام وهو اول من عقدت له الامامة من ولد العباس ثم اوصى ابراهيم الى أخيه أبي العباس ثم أوصى أبو العباس الى المنصور والمنصور الى المهدى . فردهم المهدى عن اثبات الامامة لمحمد بن الحنفية وابنه أبى هاشم وأثبت الامامة بعد النبي واله للعباس بن عبدالمطلب ودعاهم اليها . وقال : كان العباس عمه ووارثه أولى الناس به ...» ويؤكد ذلك سعد القمى ايضاً (1) . ويقول المسعودي أن الراوندية ادعوا دبأن رسول الله (صلعم) قبض وإن أحق الناس بالأمامة بعده العباس بن عبدالمطلب لأنه عمه ووارثه وعصبته لقول الله (واولوا الارحام بعضهم أولى ببعض) وإن الناس اغتصبوه حقه وظلموه ألى أن رده الله اليهم فأجازوا بيعة على بن أبي طالب باجازة ابن عباس له وذلك حين قال (يا ابن أخى هلم إلى ابايعك فلا يختلف عليك اثنان)»(۱۱) . ويوضع الاشعرى ان الادعاء الذي ظهر رسمياً زمن المهدي كان رجوعا عن الادعاء الذي سبقه فيقول «ثم رجم بعض هؤلاء (الكيسانية) عن القول وزعموا أن النبي نص على

العباس بن عبدالمطلب ونصبه اماماً ثم نص العباس على امامة عبدالله ... وهؤلاء هم الراوندية «(١) . ويقول الشهرستاني ان الهاشمية تقرعت الى فروع أحدها نادى بان «للعباسيين حقاً في المخلافة لاتصال النسب ، وقد توفي رسول الله وعمه العباس أولى بالوراثة «(١) .

ويؤكد ابن حزم ان الراوندية قالت بأن الخلافة لا تجوز الا في ولد العباس بن عبد المطلب وان العباس عصب رسول الله ووارثه فاذا كان كذلك فقد ورث مكانه . ويرد ابن حزم عليهم فيقول «ان هذا لو كان لجاز في المال واما الرتبة فما جاء قط في الديانات انها تورث ولقد مات النبي والعباس حي فما ادعى العباس لنفسه قط في ذلك حقاً (11) .

ان تعليق ابن حزم الاخير ليدعونا أن نلقي نظرة سريعة على تاريخ الطموح السياسي للعباسيين . فالمصادر لا تذكر للعباس بن عبدالمطلب (منا أي طموح سياسي لنيل الخلافة بعد وفاة الرسول (صلعم) . فلم يكن العباس من اوائل المسلمين حيث أنه على الاغلب اسلم قبيل فتح مكة سنة ٨ هـ - ٦٣٠م . ومع ذلك فقد أبقى الرسول (صلعم) مسؤولية سقاية الحجاج على عاتقه بعد الفتح . وأيد العباس علي بن أبي طالب بعد وفاة الرسول (صلعم) ولكن الملاحظة أن منزلة العباس الدينية المتصلة بالحرم المكي قبل الاسلام وبعده وكذلك قرابته القريبة من الرسول (صلعم) وشيخوخته وسعت من شهرته بين الناس واتخذها العباسيون فيما بعد اساساً في دعم حقهم بالخلافة . فالمنصور يقول في رده على محمد النفس الزكية دولم يجعل الشالساء كالعمومة والآباء ولا كالعصبة والاولياء لأن الشجعل

العم أباء . وقال أيضاً دولقد علمت أن مكرمتنا في الجاهلية سقاية الحجيج الأعظم وولاية زمزم فصارت للعباس من بين الموته، (١٠٠٠) . ولم يكن عبدالله بن العباس (١٠٠٠) طموحاً من الناحية السياسية وكانت علاقته بالعلويين طيبة . وبالرغم من أن الروايات ذات الصبغة العباسية تظهره بمظهر المدافع عَن حق العباسيين في البلاط الاموي الا أن المعتقد أن عبدالله بن العباس كان يلمح أحياناً ألى حق الهاشميين بصورة عامة وليس الى حق العباسيين بالتخصيص . ونفي عبدالله بن الزبير كلا من عبدالله بن العباس ومحمد بن الحنفية إلى الطائف لعدم مبايعتهما له .

ولذلك فان الطموح السياسي للبيت العباسي بدأ بظهور علي (١٠) بن عبدالله بن العباس الذي كان نشطاً من الناحية السياسية ولذلك نظرت اليه السلطة الاموية بعين الشك والحذر الا أن عبدالملك بن مروان كان يتردد اليه لأنه كان يرى بأن التصادم معه ربما أدى الى ازدياد شهرته بين الناس . أما الوليد الاول فقد سجنه وضربه بالسياط ثم نفاه الى الشراة فاتخذ الحميمة مكانا لاقامته . وبعد وفاة علي العباسي . وكانت علاقة محمد العباسي ببأبي هاشم عبدالله علاقة صداقة وتلمذة . ويظهر أن صلته بعبدالله بن الحسن كانت جيدة وتلمذة . ويظهر أن صلته بعبدالله بن الحسن كانت جيدة ايضاً . الا انني يجب أن أستدرك فأقول بأن المعارضة الهاشمية للامويين كانت تبقى موحدة ما دامت السلطة الاموية قوية ولكن ما أن بدأت هذه السلطة بالضعف وبدأ الأمل يكبر في قوية ولكن ما أن بدأت هذه السلطة بالضعف وبدأ الأمل يكبر في امكان اسقاط الامويين حتى ظهرت قيادات متعددة من بين بني

ماشم مما ادى الى تصدع وحدة المعارضة الهاشمية . والذي يهمنا هنا أن نقول ان ابا هاشم هذا هو الذي أوصى لصديقه وتلميذه محمد العباسي بوصيته المشهورة واعلمه اسماء دعاته واتباعه . وبهذا انتقلت القيادة من العلويين الى العباسيين . ان هذا التقارب بين ابي هاشم (وهو علوي غير فاطمي) وبين محمد العباسي ربما يمكن تفسيره في ضوء الروايات التي تقول بأن كلا الادعامين الحنفي (نسبة الى محمد بن الحنفية) والعباسي كانا مرفوضين وغير معترف بهما من قبل العلويين من نسل فاطمة (رض) أي الحسنيين والحسينيين . ولقد حذر الدعاة العباسيون اتباعهم من الاشتراك في ثورة زيد بن علي حين قيامها أو مساعدة ابنه يحيى في خراسان كما أن أبا مسلم الخراساني قتل عبدالله بن معاوية بن جعفر بن أبي طالب (") وذلك لأن خراسان لا تتسع معاوية بن جعفر بن أبي طالب (") وذلك لأن خراسان لا تتسع

وهكذا ذرى بأن النواة الثورية للدعوة العباسية تشكلت حول محمد العباسي الذي يعتبر بحق المنظم الاول للدعوة السرية باسم العباسيين . ثم انتقلت قيادة الدعوة من بعده الى ابنه ابراهيم الامام(۱۰) حيث بدآ وجها فعالا جديدا للدعوة انتهى بدخول الجيش العباسي مدينة الكوفة سنة ١٣٢هـ/ سنة ٧٤٩ ـ ٧٥٠م واعلان أبي العباس خليفة أول للدولة الجديدة .

#### الواجهة السياسية :

لقد اسهب فان فلوتن وولهاوزن والدكتور الدوري والاستاذ بندلي جوزي (٢٠) ويعقوبفسكي (٢٠) في ابراز الوضع الاجتماعي والاقتصادي السيء للشعوب الايرانية الخاضعة للسيادة العربية واكدوا الروايات المبعثرة التي تظهر تعسف الولاة الامويين في التمييز الاجتماعي بين العرب والموالي وفي جباية الضرائب المفروضة على السكان المجلين .

ولسنا هنا بصدد تكرار ما ذكره اولئك المؤرخون فذلك مسطور في صفحات عديدة من كتبهم الا اننا نحاول بايجاز عرض الظواهر التي بينوها والرد عليها .

يورد اصحاب هذا الرأي الادلة الآتية لاسناد دعاواهم:

ان نجاح العرب السريع اكسبهم ثقةً واعتزازاً بانفسهم
ورافق ذلك اعتزاز القبائل بانسابها حيث ترتبط المنزلة
الأجتماعية بالنسب فنظروا الى سكان البلاد المفتوحة ننظرة
احتقار ولم تكن هذه النظرة ناتجة عن جنسية هؤلاء الناس غير
العربية وإنما بسبب مهنهم اليدوية والزراعية

أبعد العرب الموالي عن الوظائف الادارية الا في اعمال الجباية واعتمال الكتابة في الدواوين وحرموهم من وظائف القيادة او الوظائف النبيلة .

حسرم العرب الموالي من الانخسراط في ديسوان الجيش كمقاتلة ولذلك كانوا محرومين من العطاء الا في النادر واذا ما اشتركوا في القتال منحوهم الفيء والغنيمة .

لم يكن غير العربى او الهجين يحلم بمنصب الخلافة فقد

حرم منها مسلمة ابن عبدالملك رغم قابليته الفذة .

اما من الناحية الاجتماعية فلم يكن غير العربي يخاطب بالكنية ، ورفض العرب تزويج بناتهم من الموالي ولم يرحبوا بفكرة التزاوج مع الاجنبيات ، كما واعتبر بعض الموالي مفسدة للدين والدنيا .

اما عن الضرائب فلقد اشتدت وطأتها على الموالي وغير المسلمين من سكان البلاد المفتوحة فضلاً عن الخراج ضريبة الارض والجزية ضريبة الرأس فرض العرب ضرائب اضافية على الاعمال اليدوية وضرائب وهدايا النوروز والمهرجان وهي ضرائب ساسانية اعيدت في العصر الاموي . ولقد كانت هذه الضرائب غير المحدودة اشد انهاكاً للسكان من ضريبتي الجزية والخراج .

ان اول ما نود ان ننبه اليه هي اختلاط الروايات التاريخية في مطلع القرن الثاني للهجرة الثامن للميلاد ، بسبب ظهور الفرق الدينية السياسية ونشوب الفتن الكبرى بين السلمين . وبقدر ما يتعلق الأمر بحالة الموالي والفرس يجدر الانتباه الى مبالغات الشعوبية ومغالطاتها . هذا رغم اننا لا ننكر وقوع مثل هذه الحالات من الضغط الاقتصادي والتباين الاجتماعي إلا انها لم تكن في الحقيقة لتدل على الوضع العام بسبب كونها حالات فردية اصابت بعض سكان خراسان من العرب وغيرهم . ولا قياس على الحالات الاستثنائية .

ومع ان التزام العناصر العربية لزمام الامور في الدولة العربية يبدو شيئاً منطقياً الا ان العرب استخدموا بعض الموالي في ادارة الدواوين وكذلك في الاعمال المالية . وبرز من الموالي

في العصر الامسوي بعض القادة والولاة والقضاة ولم تكن بالامويين حاجة لأن يجندوا الموالي في الجيش الذي كان جل مقاتلته من القبائل العربية ولم يكن هناك الكثير من الموالي المحاربين في جيش قتيبة الباهلي في المشرق . اما الناحية الاجتماعية فلقد ظهر الكثير من الموالي اصحاب الكني ، واود ان اشير الى ابي سلمة الخلال وابي مسلم الخراساني وابي هاشم بكير بن ماهان . ولعل عناية العرب بانسابها في مجتمع قبلي فرض عليهم التزامات معينة في عدم التزاوج مع الاجانب وليس في هذا ضير يوجب السخط والتذمر ويكون سبباً في ثورة عارمة .

ولقد وقع ثقل الضرائب على كل الناس من عرب موالم وعجم غير مسلمين ، ولقد مر النظام المالي بين مد وجزر خلال الحقبة الاموية فحينما فرضت الجزية على الموالي فرض الخراج على العرب في عهد الحجاج ثم في عهد عمر بن عبدالعزيب ، والغي نصر بن سيار الضريبة الواحدة في خراسان وفرض الخراج على الارض مهما كانت جنسية الشخص المالك ، وفرض الجزية على أهل الذمة . فامتعض منه الدهاقون واتباعهم الذين كانوا معفوين من الضرائب ، حيث كانت الضرائب تجبى من العرب المستقرين في قرى خراسان الذين امتهنوا الزراعة والتجارة ومن الموالي كذلك . ولقد كان العرب المستقرين .

واذا ما استبقنا الصوادث والقينا نظرة على الوضع السياسي في الجناح الشرقي (ايزان) للدولة الاسلامية في العصر العباسي لادركنا بان ايران كانت مصدر خطر على العباسيين

يا يسوازي بل يفوق في احيان كثيارة خطر بالاد الشام على العباسيين . فلو كان أمل الايارانيين رفع الغبن الاقتصادي والاجتماعي لكان الاجدر بهم ان يساندوا الدولة العباسية التي ايدوها وساندوها بكل قواهم كما تدعي الفئة نفسها من المؤرخين المحدثين الم

ولقد اظهرت حوادث الثورة العباسية بأن الايرانيين في مدن كثيرة لم يشتركوا في الثورة ولم ينحازوا اليها بل ان قسماً منهم انحاز الى جانب نصر بن سيار والى الامويين على خراسان ضد الثوار العباسيين . واكد البروفسور كب<sup>(٥)</sup> انه لم يشترك في بلاد ما وراءالنهر اية مدينة في الثورة العباسية فلو كان الضغط الاقتصادي والتمييز الاجتماعي للايرانيين المغلوبين قد بلغ ما يصوره هؤلاء المؤرخون لانتهزت تلك البلاد الفرصة فرصة الثورة العباسية ثم وانتفضت عن بكرة ابيها مشتركة في الثورة .

كل ذلك يؤكد بأننا يجب ان نبحث عن اسباب التورة العباسية في ظواهر اخرى غير ظواهر الصراع العنصري والتمييز الاجتماعي والاقتصادي ذلك التمييز الذي إن وجد فقد شمل العرب وغير العرب من العامة.

ان ما اهمله المؤرخون المذكورون هو سياسة الامويين الادارية والمالية في خراسان ومدى تأثيرها في مصلحة القبائل العربية من اهل خراسان من جهة ومن جهة اخرى سياسة الامويين العسكرية من حيث توسعهم في تركستان والسند ومدى تقبل القبائل العربية المقاتلة لها . ولم يعط هؤلاء المؤرخون كبير اهتمام الى علاقة العرب من اهل خراسان

بسكان البلاد الاصليين وبالوالي الاموي والحكومة المركزية في دمشق ، ثم علاقة هذه القبائل بعضها ببعض تلك العلاقة التي حتمتها وقررتها المصالح الجديدة المتنوعة لهذه القبائل بعد استقرارها في المناطق الجديدة ..

إن معرفة حالة خراسان قبل الثورة سيقودنا الى معرفة اسباب الاستياء والتذمر عند (أهل خراسان) ، وبالتالي اسباب الثورة العباسية .

تحديد اقليم خراسان: تعني (خراسان) بلاد المشرق او بلاد الشمس المشرقة . وقد اطلق هذا الاصطلاح في العصر السياسياني على منطقة واسعة في القسم الشرقي من الامبراطورية جنوب نهر جيصون Oxus الذي يكون الصدود الطبيعية بين الشعوب الايرانية والشعوب التورانية (انه) .

اما العرب فلقد اطلقوا هذا الاصطلاح على كل الاقاليم الشرقية حتى نهرالاندس indus بما في ذلك بلاد التركستان وبلاد ما وراء النهر . وكان يحدها نهر جيحون من الشمال وصحراء (دشت كافر Dayht-ekavit) ، وسجستان من الجنوب ، والصحراء الكبرى وطبرستان وبحر قروين من الغرب ، وجبال هندوكش ونهر الاندس من الشرق .

الا اننا يجب ان نستدرك فنقول بان التحديد الجغرافي لاقليم خراسان خضع دائماً للظروف السياسية الى قوة السلطة الحاكمة في ايران ، وإذلك كانت سعة الاقليم او صغره تتغيران بين حين وآخر . واستمر هذا الحال حتى بعد الفتح العربي الاسلامي للاقليم . ولقد ادرك الجغرافي ياقسوت الرومي الحموى هذه الحقيقة حينما لاحظ ان الجغرافيسين المسلمين الم

اخطأوا في تحديدهم منطقة خراسان حيث ضموا اليها المناطق التي كانت تحت سلطة امير خراسان ولم تكن طبيعياً ضمن اقليم خراسان .

وتشمل خراسان مدناً مهمة منها اربعة تناويت مركز العاصمة في اوقات مختلفة اثناء الحكم الاسلامي للاقليم وهذه المدن هي نيشابور وهيرات وبلخ ومرو الشاهجان .

فتح العرب ضراسان: يتفق المؤرضون العرب ان خراسان فتحت ايام الخليفة عثمان بن عفان (٢٣/٤٤٦-٥٦, وعلى يد القائد عبدالله بن عامر بين ٢٩/٢٥٦ وعلى يد القائد عبدالله بن عامر بين ٢٩/٣٥٦ العراق التي قررت مصير الجيش الساساني وانهكت قواه وانهت مقاومته للجيش العربي ، اصبح المجال مفتوحاً امام العرب للتغلغل في بلاد ايران. ولقد لجأ يزدجرد الثالث آخر ملوك الساسانين الى مرزبان مرو سنة ٣١هـ ١٥٦م الذي ملوك الساسانين الى مرزبان مرو سنة ٣١هـ ١٥٦م الذي السلطة من المرزبان فتآمر عليه مع أمير باذغيس فقتل يزدجرد بعد محاولته الهرب في ضواحي مدينة مرو. ان تحالف مرزبان مرو مع أمير اجنبي ضد ملكه الساساني ليعطينا دليلاً واضحاً على درجة الانهيار الذي وصلت اليه الدولة الساسانية .

بدء استيطان العرب في خراسان : لم تكن السنوات التي تلت الفتح العربي لخراسان سنوات سهلة ولا هي فترة استقرار في تاريخ خراسان فلقد حاول السكان الايرانيون أكثر من مرة انهاء الحكم العربي وصولا لاعادة امجادهم الغابرة ولم يكن مركز الوالي قوياً هناك بسبب ضعف السلطة المركزية في

المدينة أو الكوفة نتيجة الحروب الاهلية والفتن المذهبية التي تلت مقتل الخليفة الثالث عثمان بن عفان ولقد اضطرت القوات الاسلامية على الانسحاب من خراسان فعلاً في خلافة على بن ابي طالب (٣٥/ ١٤٤ ـ ١٤/ ١٦١) بسبب ضعف الجبهسة الداخلية .

ولكن تـولي معـاويـة بن أبى سفيـان<sup>٥٠١</sup> (١١/٤١ ـ ٦٨٠/٦٠) الخلافة وما تلاه من استقرار فسح المجال اكثر للحكومة بتوجيه اهتمامها الى خراسان . ولقد كانت خراسان تابعة عادة الى والى العراق وهو الذي يعين والى خراسان او يحكمها مباشرة. فحين عين معاوية زياد بن أبيه والياً على العراق أعطاه كذلك خراسان وكرمان . وكان والى العراق يولى أمير خراسان وهذا بدوره يولى أميراء نيشابور ، طومس، هيرات، مروويلخ. وكذلك امراء ترمذ سمر قند، بخارى شاش، وخوارزم. وبقى هذا الاجراء الادارى متبعاً خلال الفترة الاموية حتى مجيء الخليفة عمر بن عبدالعزيلز (٩٩/٧١٧\_ ٧٢٠/١٠١) الذي ألفي ولاية العراق وعين ولاة على البصرة والكوفة وفصل خراسان عن العراق ووضعها تحت سيطرت مباشرة وعين لها واليا مستقلاً . وقد سار يزيد بن عبدالملك (١٠١/١٠١ ـ ٥٠٠/ ٧٢٤) على سياسة عمر أول الأمر ألا أنه أعاد بعد ذلك ولاية العراق وعين مسلمة ابن عبدالملك والياً عليها ومسؤولا عن خراسان التي اصبحت تابعة للعراق مرة ثانية . وفي عهد الخليفة هشام بن عبدالملك (١٠٥/ ٧٢٤ -٧٤٣/١٢٥) عُين خالد بن عبدالله القسرى والياً على العراق الذي عين أخاه أسد القسرى والياً على خراسان . ولكن تعصب

الولاة القبلي والحركات في بلاد ما وراء النهر اضطرت الخليفة الى جعل خراسان تحت سيطرته المباشرة بدلاً من سيطرة والي العراق والى تبديل الولاة بصورة مستمرة \_ إلا أن هشام عاد واسند ولاية خراسان الى سلطة والي العراق ولكن موت خالد القسري وتعيين يوسف بن عمر الذي أراد تعيين أمير جديد على خراسان من أعوانه دفع هشام الى فصل خراسان عن العراق وعين نصر بن سيار الذي كان رجلاً حازماً متدبراً لعواقب الأمور فطناً حاذقاً لامور الحكم والسياسة . وقد بقي نصر والياً على خراسان على الرغم من محاولات يوسف بن عمر والي العراق لاستعادة سيطرته على خراسان إذ قال للخليفة :

د ان خراسان دَبرة دبرة فإن رأى أمير المؤمنين ان يضمها الى العراق فأسرح اليها الحكم بن الصلت فانه كان مع الجنيد وولي جسيم أعمالهم فأعمر بلاد أمير المؤمنين بالحكم وانا باعث بالحكم بن الصلت الى أمير المؤمنين فانه اديب ونصيحته لامير المؤمنين مثل نصيحتنا ومودتنا أهل البيت(٥٠).

ولقد كانت سياسة الامويين منذ البدء هي العمل على انشاء قواعد ثابتة يقيم فيها المقاتلة العرب بصورة دائمية في خراسان وذلك لاقرار الاستقرار والأمن وللجهاد على الحدود الشرقية (۱٬۰۰۰). ففي خلافة معاوية بن أبي سفيان وعلى عهد واليه على البصرة (وخراسان طبعاً) قام أمير بن أحمر والي مرو باسكان العرب هناك فكان اول من عمل على توطين العرب في حوالي سنة ٥٥هـ سنة ٥٦٦م. ثم تمت المرحلة الثانية للتوطين العربي سنة ١٥هـ سنة ١٦٦م على يد الربيع بن زياد الحارثي حيث نقل ٥٠ الف من المقاتلة فضلاً عن عوائلهم الحارثي حيث نقل ٥٠ الف من المقاتلة فضلاً عن عوائلهم

واغلبهم من أهل البصرة واسكنهم خراسان ، ثم استمرت هجرات العرب الى خراسان تتوالى في فترات متقطعة ، ولا شك في ان هناك الكثير ممن رغب في الهجرة الى خراسان بدافع الجهاد والالتحاق بالمقاتلة على الحدود الشرقية للدولة (١٠٠٠).

ان القبائل العربية التي هاجرت الى خراسان كانت في غالبيتها من البصرة ومنها من الكوفة وكان طبيعياً ان تحمل هذه القبائل تقاليدها القبلية معها الى البيئة الجديدة ولكن بمرور الزمن ظهرت تكتلات جديدة بين القبائل العربية القبلية القديمة . ولذلك نلاحظ الفخذ الصغير من العشيرة الكبيرة قد ينضم الى عشيرة أخرى أو الى تكتل قبلي آخر قوي نظراً لأن مصلحته اقتضت ذلك بغض النظر عن نسبه أو حلفه القديم . وهكذا ظهر زعماء وشيوخ قبائل يتمتعون بنفوذ كبير لا على عشيرتهم فحسب بل على قبائل يتمتعون بنفوذ كبير لا على مختلفة . فلم يكن جديع الكرماني الازدي أو نصر بن سيار أو سليمان الخزاعي شيوخاً لقبائل بل انضمت اليهم مجموعات سليمان الخزاعي شيوخاً لقبائل بل انضمت اليهم مجموعات قبلية أخرى لا صلة لهم بها من حيث النسب أو العصبية(۱۰) .

ثم ان ارسال عناصر عربية جديدة من البصرة والكوفة وكذلك ارسال الجند السوري الى خراسان لتعزيز مركز الأمير أو لدعم السياسة الاموية أدى الى حدوث شقاق وتصادم بين القادمين الجدد والعرب القدماء من أهل خراسان . فدمشق مثلاً كانت تشجع أمير خراسان على ارسال أكبر مقدار ممكن من الغنائم والفيء الى بيت المال العام بينما عارض ذلك القواد وشيوخ القبائل المقاتلة واصروا على الاحتفاظ بأربعة اخماس الغنيمة وهو حقهم .

ان النزاع حول ربع خراسان وغنائمها من جهة وحول سياسة التجمير وهي ابقاء القوات المقاتلة شنتاء على خط النار ومنع عودتهم الى عوائلهم أدى الى اختلافات حادة بين (المقاتلة العرب) والامويين وكان لذلك نتائجه السيئة على الدولة الاموية فهي أولا - أدت إلى ضعف سلطة الوالي وإلى مد وجزر في سلطة الخليفة الاموى ومدى تأييد القبائل له وقد اجبرت الخلفاء احياناً على التفاضي حتى عن حصتهم في الغنائم والى ارسال ولاة أقوياء لاعبادة سلطة الحكومية . ولانهاء التكتبلات كان الخليفة يعين قرشياً مصايداً والياً على ضراسان أو يجعل خراسان ولاية مستقلة تتبع الخليفة مباشرة كما ذكرنا ذلك سابقاً . ولا ننسى ان ضعف الحكومة في دمشق بسبب التناحر بين امراء البيت الاموى أو بسبب سياستهم القبلية كان له دوره في ضعف مركز الحكومة في خراسان وثانيا \_ ان هذا الخلاف بين الوالى والعرب من أهل خراسان دفع العرب الى البحث عن أماكن اخرى غير مرو للاستقرار فيها ولو بصورة وقتية للتخلص من الاحتكاك بالوالي مثل مرو الروز ، هراة، نيسابور وطالقان وغيرها . أو الاستقرار خارج مدينة مرو الشاهجان في القرى القريبة منها. ان هذا الاستقرار كانت له نتيجته المهمة ذلك لأنه ربما دفع العرب للحصول على الاراضي ورّراعتها او الاشتغال بالتجارة. فقد تذمر جماعة من بنى تميم من الوالي الأموي لأنه سلط عليهم الدهاقين غير العرب لجباية الضرائب وهذا يدل على اشتغالهم بالزراعة واستيطانهم. فقد رأى هؤلاء التيميون بأن الواجب يقضى اعفاءهم من الضرائب لأنهم عرب ومسلمون كما وانهم استاءوا لتسلط الدهقان الفارسي عليهم.

وكان لهؤلاء (العرب المستقرون) سبب آخر للتذمر فهم بعد استقرارهم لم يصيروا مقاتلة وحذفت اسماؤهم من الديوان ولم يكن لهم عطاء فكانوا ينظرون بعين الحسد الى اخوانهم المقاتلة أصحاب الامتيازات الذين كانوا دون شك، احسن منهم حالاً من حيث تسلمهم العطاء واشغالهم المناصب السياسية والعسكرية. أما ثالثاً \_ فقد كان للسياسة الاموية نتيجة مهمة وهي انها اسرعت في دمج العرب المستوطنين واختلاطهم مع السكان الايرانيين المحليين ، حيث شعر واختلاطهم مع السكان الايرانيين المحليين ، حيث شعر الجانبان بالأخطاء السياسية نفسها وبالمساويء الاقتصادية عينها وكان مصدر تذمرهم واحداً وهو سوء سياسة الامير الاموي وجشع الدهقان الفارسي .

ولنا هنا ان نضرب مثلًا واقعياً عن السياسة الأموية وموقف العرب من أهل خراسان منها. فلقد كانت خراسان في ولاية الجنيد بن عبدالرحمن المري ١١١هـ ـ سنة ٧٣٠م في عهد الخليفة هشام الاموي مشغولة بحروب مع الايرانيين في بلاد ما وراء النهر . وكان الجيش الاسلامي يتكون من المقاتلة العرب من القبائل ووحدة من الجيش السوري وحوالي ١٦٠٠ من الموالي الخراسانيين وعددٍ من العبيد الذين يصحبون من الموالي الخراسانيين وعددٍ من العبيد الذين يصحبون الجيش . وبمرور الزمن أخذت بعض القبائل العربية من أهل خراسان تفضل الاستقرار في المدن والقرى المحيطة بها وتكره الحرب السنوية الطويلة الامد . ان هذا الاتجاه عند بعض القبائل العربية قد أدى الى ظهور عوامل جديدة في الموقف والى اتباع سياسة جديدة من قبل الخليفة هشام . فلقد اضطر هذا الخليفة الى ارسال ٢٠ الف مقاتل من الكوفة والبصرة الى

واليه الجنيد واخبره كذلك بأن يجند ١٥ الف مقاتل في الجيش الذي سيرسله الى ساحة القتال في الحدود الشرقية قائلًا:

«فافرض فلا غاية لك في الفريضة لخمسة عشر الفاً (۱۱)». إن هذا الأمر من قبل الخليفة يحتاج الى بعض التفسير في ضوء ما استجد على الحالة في خراسان . فعلى الرغم من وجود حامية عربية تقدر بحوالي ٤٠ الف مقاتل فقد كان الخليفة يدرك تردد هؤلاء في القتال ، ولذلك فان هذا الأمر لا يمكن ان يعني تجنيد ١٠ ألف من العرب الخراسانية المترددين في القتال . ومن الصعب تصور هؤلاء الـ ١٥ الف من موالي خراسان حيث لم يكن هناك على احسن التقديرات اكثر من ١٦٠٠ مقاتل من الموالي كما ان عدد المسلمين من الفرس لم يكن يقدر بالوف كثيرة . ولذلك فان النص الآنف الذكر لا يمكن ان يفهم منه اكثر من أمر الخليفة بتحديد عدد المقاتلة المرسلين الى الجبهة بـ ١٥ الف مقاتل . وعلينا ان نفهم النص كالآتي :

« فأفرض لخمسة عشرة الف مقاتل فلا غاية لك في الفريضة لاكثر من ذلك(١٠٠)» .

بمعنى آخر ان الخليفة أمر واليه على خراسان بان يسقط أسماء هؤلاء المقاتلة الذين يرفضون الجهاد من الديوان ويصرمهم من العطاء ، وفي الوقت نفسه فانه سيرسل الى خراسان مقاتلة جدداً ممن يرغبون في القتال ولذلك فلا حاجة الى إجبار المترددين والمتقاعسين بعد وصول القوات الجديدة فالحرب على الجبهة لا تحتاج الى اكثر من ١٥ الف مقاتل . وهكذا فان الخليفة هشاماً يعترف ضمناً بأن عملية الاستيطان والاندماج بين العرب والسكان الايرانيين قد بدأت فعلاً . وبدأ

العرب يحبون الاستقرار والاشتغال بمهن أخرى غير الحرب ولا يمكن للسلطة الاموية معارضة هذا الاتجاه الجديد بالقوة

ان التدبير الذي اتخذه الخليفة هشام يدل ايضاً بصورة واضحة على ان العرب الخراسانية قد انقسموا في هذا العَهد على قسمين : مقاتلة محاربين ومستقرين مستوطنين .

ولقد اتخذت عملية الاستقرار اشكالاً مختلفة ولكنة ما لدينا من معلومات قليلة مبعثرة بين طيبات الكتب التاريجية والمجغرافية وكتب التراجم لا يعطينا فكرة واضحة جهيا. والظاهر ان العرب من أهل خراسان استقروا بصورة دائمية أو وقتية في مرو وفي القرى المحيطة بها مثل سيفان وميهرجان وفنين واللين وغيرها كثير ، حيث يشير الطبري الى قرى واماكن سكنها العرب قرب مرو منها قرية بونيه وهي تابعة لطي وباسان قرية بني نصر وقرى سفيذغ واللين وفنين وكلها تابعة لقبيلة خزاعة ثم هناك قرى بنى العنبر وكندة .

وسكن العرب مناطق أخرى غير واحة مرو وقراها مثل مدينة بلخ والقرى (المصانع) القريبة منها . واستوطن قسم منهم في بلاد ما وراء النهر مثل مدينة سمرقند.

وعدا هذا وذاك فقد كان للعبرب مسالح (أي مبراكز عسكرية وقتية تتبدل مواضعها حسب تبدل الخطر الخارجي وحسب تبدل خطة القواد العسكرية). ولذلك فان استقبرار العرب فيها كان وقتياً في العادة. لقد استغل الدعاة العباسيون الذين انبثوا في المدن والقرى التي استقر فيها المقاتلة العرب التي استوطن فيها المستوطنون العبرب اسباب التذمر التي يعنى منها هؤلاء محاولين كسبهم بشتى الوسائل والشعارات

والوعود منددين بالسلطة الأموية مثيرين الحساسيات بين المقاتلة والمستقرين وبين العرب «القدماء» وبين من هاجروا حديثاً الى خراسان مستفيدين من تصادم مصالح هذه الكتل المختلفة ومن طموح شيوخ القبائل وتطلعهم الى النفوذ والى ولاية خراسان مثل ابن جديع الكرماني وشيبان الصغير ونصر بن سيار وشريك بن شيخ المهري وغيرهم .

### حواشي الفصل الثاني

- (۱) فاروق عمر : الخلافة العباسية (بالانكليزية) ص ٧٤ فما بعد . ص ٢٥٧ .
- (٢) محمد جابر عبدالعال الحيثي : حركات ، القاهرة ، ١٩٦٧ ص ٨٨.
- (٣) عن المختبار الثقفي انظر: الطبري المطبعة الحسينية، ج٢، مص ١٨٨ فصا بعد ابن اعثم الكوفي، الفتبوح (مخبطوط) ص ١٣٠٤ ٢٥٨ ابن الأثير، الكامل، القامرة ١٣٠٧هـ، ج ٧ ص ١٥٠ فما ص ١٧ فما بعد . ابن كثير: البداية والنهاية، ج ٨ ص ١٥٠ فما بعد . البلاذري: انسباب الاشبراف ج ٥، ص ٢١٨ فما بعد المسعودي مروج الذهب، ج ٣، ص ٢١ ـ دائرة المعارف الاسلامية (بالانكليزية).
  - (٤) انظر

Rajkowski - Epriy shi'ism in irag, ph. Theris 1955: Gibb, government and Islam.." Elaberation d'Islam VII, pp. 115-127 — Hodgson, How did the early shi'ism become a sectarian?, J.A.O.P., 1955. — watt, the reappraisal of Abbasid shi'ism inArabic and Islamic studeis, 1965. - Cahen, "points de vue,.." R.H. 1963—Moscati, per una storia dela Antica si'o, R.S.O. 1955.

- (٥) فان قلوتن ـ السيادة العربية ص ٩٦ فما بعد . برنارد لويس ، العرب في التساريخ ، ص ٧٨ ، دائسرة المعسارف الاسسلامية الجسديسدة (العباسيون) موسكتي ، وصية ابي هاشم ١٩٥٧ ص ٩ وما بعدها .
  - (٦) ولهاوزن: الدولة العربية وسقوطها (بالانكليزية) ص ٥٠٣٠.
- (۷) دائرة المعارف الاسلامية (مادة ابو هاشم) . دي خويه ، انساب الاشراف للبلاذري ، في مجلة محمد ۱۸۸۱ ، ص ۳۹۴ .

الا ان ادعاء دي خوييه بان العباسيين هم الذين سموا ابا هاشم وادعوا انه اوصى إليهم بقيادة حركته السرية لا يعتبر تضريجاً صحيحاً لانه لا يستند على مصادر تاريخية . كتر صبر حول دولة

- الخلفاء العباسيين ، المجلة الاسيويــة الجديــدة ١٨٣٥ ص ٣٧٤ــ ٣٢٥ .
- (٨) الدوري: العصر العباسي الاول ، ص ٢١ ، الدوري . ضوء جديد على
   الدعوة العباسية ، مجلة كلية الاداب والعلوم ، العدد الثاني
   ١٩٥٧ . ص ٦٨ .
  - (٩) حسن ابراهيم حسن ـ تاريخ الاسلام : ج ٢ ص ١١ .
- ١٠) كاهين ـ وجهة نظر حول الثورة العباسية (باللغة الفرنسية) ،
   ١٩٦٦ ، ص ٣١١ .
- البلاذري : مخطوطة انساب الأشراف ، ص 77.1 78.7 ب عن الهيثم + عدي .
- (۱۲) البلاذري: نفس المصدر السابق ، ص ۱۸۷ ب ابو مسعود الكوفي عن عوانة .
- البسلاذري نفس المصدر ص ٢٧٦ ب المدائني . وانسظر ايضساً
   ص ٧٤٦ ب قالوا .
- (١٤) اليعقوبي : التاريخ ، نجف ١٩٦٤ ، ج ٣ ص ٤٣ . الطبري : تاريخ
   الرسل ، طبعة ليدن السلسلة الثالثة ، ص ٢٤ .
- (۱۰) ابن سعد : الطبقات ، ج ٥ ص ٢٤١ . ابن حبيب ، اسماء المغتالين .. (نوادر المخطوطات تحقيق هارون ١٩٥٤) ص ١٧٩ ـ ١٨٠٠ .
- (١٦) ابن قتيبة ، المعارف ، ص ١١١ . نفس المصدر ، الامامة والسياسة (منسوب اليه) ج ٢ ، ص ٢٠٧ـــ عن الهيثم بن عدى .
  - (١٧) المسعودي : مروج الذهب ج ٦ ص ٥٨ ... ٩٩ .
  - (١٨) العيون والحدائق (للمؤلف المجهول) ص ١٨٠ .
- (۱۹) الجاحظ: فضل بني هاشم على بني عبد شمس (السندوبي) ص ۷۹ .
  - (۲۰) مقطوطة اخبار العباس ص ۷۶ ۱ ـ ۸۶ ب .
- (۲۱) مخطوطة اخبار العباس ، ص ۸۶ ب ــ ۱۸۵ عن يونس بن ضبيان عمن حدثه عن ابي جعفر محمد الباقر .
- (۲۲) المصدر السابق ، ص ۱۸ م ۱ ۸۷ ب عن ابراهيم بن سلمة . والجدير بالذكر أن هنك رواية تذكر الوصية ، وكانها حدثت قبل وفاة أبي

- هاشم بكثير حينما كان محمد يدرس على يديه حيث اوصى ابو هاشم اتباعه باتباع ابى هاشم بعد وفاته (ص٨٨ب) .
  - (٢٣) نبذة من كتاب التاريخ (المؤلف المجهول) ص ٢٤٨ ب ٢٥٠ ب .
    - (٢٤) ابن عبد ربه ، العقد الفريدج ٤ ص ٢٧٦ ١٠٠٠ :
- . (٢٥) المقدسي: البدء والتاريخ ج ٦ ، ص ٥ ٢٠ ، ابن عساكر: تاريخ دمشق ج ه ص ٤٠٠ ، ابن الاثسير: الكامل في التساريخ ج ٥ ص ٣٠٠ ابن خلكان ، وفيات الاعيان ، قاهرة ١٨٨٧ ، ج ٢ ص ٢٢٩ ببن خلكان ، وفيات الاعيان ، قاهرة ١٨٨٨ ، ج ٣ ص ٢٢٩ ١ ابن خلدون ، العبر .. طبعة القاهرة ، ج ٣ ص ١٠٠ المقريزي ، منتخب التذكرة (مضطوطة ص ١٨٠ ١ ٠٨ ب الضطط ، ج ٤ ص ١٧٧٠ . ابن تغري بردى : النجوم الزاهرة ، ص ٣٠٥ ــ ٥٣٥ عن رشد بن كروب الداودي : عمدة الطالب ، ص ٣٠١ . الصفدي . الوافي بالوفيات ريتر ١٩٣١ ج ٤ ص ١٩٣١ .
- (٢٦) النوبختي ، المصدر السابق ، ص ٢٨ . القمي : المصدر السابق ،
   ص ٣٩ .
  - (٢٧) الأشعري: المصدر السابق ، ج ١ ، ص ٢١ .
- (۲۸) البغدادي: المصدر السابق ، ص ۲۷ ـ ۲۸ . الشهرستاني ، المصدر السابق ، ص ۱۵ ـ ۱ الاسفراييني ، التبصير بالدين ص ۷۰ : مخطوطة التبصير بالدين (باريس) ص ۷۸ ب .
- (۲۹) النوبختي : ص۳۳ ـ ۰۰ القمي ص ۲۲ ، ۲۱ ـ ۲۷ . الاشعري ج ۱ ، ص ۰ ، البغدادي ص ۲۲ ۲ ۲۲ . الشهرستاني ص ۱۳۲ فما بعد . ابن حــزم ص ۱۸۰ ـ ۱۸ . الاسفـرايينـي ص ۲۰ ـ ۲۸ . اللطي : التنبيه والرد ص ۱۸۰ ـ ۲۲ .
  - (٣٠) مخطوطة اخبار العباس ص ٧٩ ب.
- (٣١) الديشوري : الأخبار الطوال ، ص ٢٦٤-٤٦٨ . الطبيري : نفس المصدر السابق ، السلسلة الثالثة ص ٢٩-٣٠ ، المسعودي : مروج الذهب ج ٦ ، ص ٩٩-٩٠ . نبذة من كتباب التباريخ ، للمبؤلف المجهول ص ١٩٩٧ .
- (٣٢) الطبري: تاريخ الرسل، السلسلة الثالثة، ص ٣٣-٣٣، المبرد،

- الكامل ، ج ٤ ص ١١٠ .
- (٣٣) الذهبي: تذكرة الحفاظج ١ ص ١٧٠ .
- (٣٤) الطبري المصدر السابق ، السلسلة الثالثة ، ص ٢١٩ . المبرد:

  الكامل ج٤ ص١٦١ الأزدي، مخسطوطة تاريخ الموصل،
  ص١٦١-١٦٣ . غرر السبر للمؤلف المجهول (مخطوطة) ص ١١٨٣ .

  انظر البلاذري : انساب الاشراف (مخطوطة) حيث ينقل الرسالة
  ولكن باختصار ص ٢١٥ .
  - (٣٥) ابن الحائك الهمداني: الإكليل، تحقيق انستلر الكرملي، بغداد، ١٩٢١ م ١٩٧٠. نشوان الحميري: شمس العلوم، ليدن ١٩١٦ ص ١٩٣١ . إن لقب المنصور يظهر في الروايات الاسطورية منها والتاريخية بمظهر المهدي او المنقذ المنتظر فهناك منصور حميره و منصور اليمن، وقد نادى اتباع المختار زعيمهم قائلين ديا منصور امت، . وقال اتباع زيد له بانهم ياملون انه دالمنصور، وكان من جملة شعارات الدعوة العباسية ديا محمد يا منصور، اشارة الى محمد بن عيل العباسي ، الطبري : السلسلة الثانيسة ص ١٦٧٦ ، ١٩٧٧ ، الخبار العباس ، ص ١١٠ ا فما بعد . ولهاوزن الدولة العربية ص ٢٤٧٠ ، ٢٤٧٠ ،
  - (٣٦) الاصفهاني ، الاغاني ، ج ١٧ ص ٨٥ .. وإن النبي على المهدي منا محمد بن عبدالله وامه من غيرنا يملاها عدلا كما ملئت جوراً» .
  - (٣٧) النجاشي: الرجال ، ص ٢٠٨ . آغـا برزك : الذريعــة الى تصانيف الشبعة ج ٢ ، ٣٣١ .

البلادري: انساب الاشراف (مخطوطة) ص ۱۷۰ . الاصفهاني: مقاتل الطالبيين ، ص ۱۷۷ . ۱۷۲ . نبذة من كتاب التاريخ (للمؤلف المجهول) ص ۲۹ ، ۱۲۹ ا ۲۲۲ . اخبار العباس (مخطوطة) ص ۱۹۰ مص ۱ فما بعد . اخبار الدولة المنقطة (مخطوطة) ص ۱۹۰ مل ۱ ، ابن عساكر : تاريخ دمشق ج۷ ص ۲۲۳ ـ ۲۲ ، الاصفهاني حلية الاولياء ج ۱، ص ۱۵ ـ ۳۱ ، ابن عبد ربه ، العقد : ج ۲ ص ۱۳ ـ المنزيزي : المقفى الكبير (مخطوطة) ص ۲۰۸ ب . ابن كثير : البداية والنهاية ج ۱۰ ص ۸۰ . العمامل: اعبان الشيعة ، ج۲

- ص١٣٣، ج٤ ص١٣٣، ج٤ ص٥٥٥، ج٦ ص ٢٤ ، ٢٧٩ .
- (٣٨) العيون والحدائق (المؤلف المجهول) ، ص ١٦٩ فما بعد .
  - (٣٩) النوبختي ، ص ٤٢ ـ ٣٩ .
  - (٤٠) المسعودي ، مروج الذهب ، ج ٦ ص ٤٥ ـ ٥٥ .
    - (٤١) الأشعري، ج ١، ص ٢١.
    - (٤٢) الشهرستاني ، الملل والنحل ، ص ١١٢ .
  - (٤٣) ابن حزم ، الفصل في المثلل والحل ، ص ٩٠٠٩ .
- (\$\$) ابن سعد : طبقات ، ج ٤ ص ١ ـ ٢٠ ، البلاذري : انساب الأشراف (مخطوطة) ص٧٠٧ب ، ابن حبيب ، المحبر ، ص ١٦٤ـ١٦٥ ، دائرة المعارف (العباس) .
  - (٤٥) الطبري ، تاريخ الرسل ، السلسلة الثالثة ، ص ٢١١ .
- (٤٦) ابن هشام ، سيرة ج ۲ ، ص ۱۰۰۸ ، البلاذري : انساب الأشراف ص ٢٧٤ب ج ٤ ، ص٣ ، اخبار العباس (مخطوطة) ص ١١٠١٩ ، ٣٦ ب .
- (۷٪) البلاذري: انساب الأشراف ج ٤ ، ص ۲۷ ، ج ۲۱ ص ۲۲۲ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ المضطوطة ص ۱۷۵۴ ، ۱۷۵۹ ، ۱۷۵۰ ، ۱۲۹۰ ، ۱۲۹۰ مص ۲۲۳ ، ۱۲۹۰ ، ۱۲۹۰ ، ۱۲۹۰ ، ۲۰۷ ، ۱۲۹۰ الاصباني : حلية الاولياء ج ٣ ص ۲۰۷ .
- (٤٨) البلاذري : المصدر السابق ص ٧٤٨ ب ، ٧٥٠ ب ، اخبار العباس ص ٧٣ ب ، ٨٧ ب ، ٧٨ ، ١ ٧٩ .
- (٤٩) اخبار العباس ص ١١٠ ، ١١٥ ب . نبذة من كتاب التاريخ ص ١٢٥٥ . الاصفهاني الأغاني : ج ١١ ص ٧٤ . انظر كذلك الجاحظ ، البيان ج ٢ ص ٨٥ .
- (٥٠) دائرة المعارف الاسلامية الطبعة الجديدة ، مادة (ابراهيم الامام)
   كتبها فاروق عمر .
  - (١٥) جوزي ، من تاريخ الحركات الفكرية في الاسلام ، بيروت .
  - Ya kubovsky "Vosstaniye Mukanni, S.V., 1948. pp. 35 ff. ( ) Y
- (٥٣) انظر: أبو يوسف، الخراج، قدامة بن جعفر، الخراج الجهشياري، الوزراء والكتاب، البلاذري فتوح البلدان. ابن

اعثم: الفتوح. الدوري. نظام الضرائب في خراسان ، كلية الاداب ، ١٩٦٤. شعبان : الجذور السياسية والاجتماعية . كب : سياسة عمر بن عبدالعزيز المالية (بالانكليزية) ١٩٥٥ Arabica . دنيت : الجزية والاسلام ، هارفرد ، ١٩٥٠ . لو كادت ، نظام الضرائب الاسلامي في صدر الاسلام بالانكلينية (كوبنهاغن ١٩٥٠ . الريس) ، الحراج في الدولة الاسلامية ـ القاهرة .

- Gibb, The Arab conquent of Central Asia London, 1923. (01)
- Irani, Khorason after the Arab Conquest, Ali India Ortentol (\*\*)
  Conference, 1946, 530—531.
  - (٥٦) البلاذري: فتوح ، ص ٤٠٩ فما بعد .
  - (٥٧) الطيري ٢ ، ١٧١٨ . دنيت : المصدر السابق ، ص ١٥٣ .
    - (٥٨) العلى ، المصدر السابق ، ص ٣٧ .
      - (۵۹) العلى op. cit ، ص ۳۸
- (٦٠) فاروق عمر ، الخلافة العباسية (بالانكليزية) ، الفصل الثاني (الواجهة السياسية للثورة العباسية) .
  - (٦١) الطيري ٢، ص ١٥٤٥.
- (٦٢) الطبري ٢ ، ص ١٥٤٥ . شعبان ، المصدر السابق ، ص ١٩٧-١٩٦ .

## الفصل الثالث

# تنظيم الدعوة وتفيير الثورة



يعتبر محمد بن علي العباسي أول منظم للدعوة العباسية السرية . أما ابنه ابراهيم الامام فكان المفجر لهذه الدعوة حيث نقلها من دعوة سرية ألى علنية ولكنه لم يجن ثمار عمله حيث قتل قبل أن يحقق العباسيون الانتصار فكان أبو العباس عبد ألله بن محمد العباسي أول خليفة لبني العباس .

ويمكن تقسيم الأدوار التي مرت بها الدعوة الى :

- ١ الدور السري التحضيري ويبدأ من سنة ٩٧ هـ او سنة ٩٨ هـ أو سنة ١٠٠ هـ على اختلاف الروايات التاريخية وكان مقر الدعوة الحميمة ونشاطها في الكوفة ثم مرو ولم تكن تنظيماتها قد تبلورت في بادىء الامر وجابهت انتكاسات قوية هزتها مثل حركة خداش والقبض على بعض الدعاة العباسيين .
- للعرب المؤيدين الثوري ويبدأ بارسال الامام ابراهيم امره للعرب المؤيدين له في مرو باعلان الثورة سنة ١٢٩هـ بعد ان اختمرت الحركة السرية العباسية . وينتهي هذا الدور باعلان أبي العباس عبدالله نفسه خليفة في مسجد الكوفة سنة ١٣٢هـ ـ سنة ١٤٧٩م، وعندئذ اعلنت الحركة السرية عن صبغتها العباسية .

## تنظيم الدعوة :

لما تسلم محمد العباسي زمام قيادة الحركة الهاشمية (نسبة الى أبي هاشم) وحولها الى عباسية خالصة في ولائها واهدافها ، بدأت فترة اكثر تنظيماً ونشاطاً من سابقتها. فلقد تعرف محمد العباسي أول الأمر الى اتباع الهاشمية الكبار

فعرفهم سلمة بن بحير كبير الدعاة بالامسام الجديد ، فكتب محمد العباسي فيهم سجلًا ومنهم(١) .

سالم بن بحير - أبو هاشم بكير بن ماهان - أبو سلمة حفص بن سليمان - حفص الاسير- ميسرة النبال- موسى بن سريج السراج- زياد بن درهم الهمداني- معن بن يـزيـد الهمداني- المنذر بن سعيد الهمداني وابراهيم بن سلمة .

وكان منهم كذلك فيما قيل أبو عمرو الازدي وابو الهذيل حسان السراج وأبو ابراهيم محمد بن المختار والوليد الأزرق .

ويلاحظ أن الاتباع الاوائل كانوا من قبيلة بني مسلية ومواليها وكذلك من قبيلة همدان. وذكر أحد الرواة «انما تأصل أمر الدعوة في بني مسلية وتولوا أمرها والقيام بها مدة قبل سلمة بن بحير». ولكن عددهم ظل قليلاً ذلك لأن الامام العباسي ودعاته كانوا حذرين من الكوفة لتقلبها العلوية وميلها لها بتطرف ولكثرة الشغب والعصبيات فيها . كل ذلك دعا الى عدم الثقة فيها . ولذلك كان الاتباع قلة معدودة تبلغ الثلاثين، ذلك لأن الامام قال لهم «امسكوا عن الجد في أمركم حتى يهلك اشب بن أمية (يقصد عمر بن عبدالعزيز) .. ولا تستكثروا من أهل الكوفة ولا تقبلوا منهم الا أهل النيات الصحيحة") .

وقد ترأس الدعوة في الكوفة بين ٩٨ هـ ١٠٠ هـ أربعة رجال مشهورين : بحير بن سلمة ثم أبو رباح ميسرة النبال ثم سالم (وربما كان هذا سالم بن بحير) ثم بكير بن ماهان (أبو هاشم) .

ولم يمض وقت طويل حتى قرر الامام عملاً بنصيحة أبي هاشم عبدالله وبنصيحة بكير بن ماهان ايضاً أن ينقل مركز

النشاط للدعوة الى خراسان مع الاحتفاظ بالكوفة كنقطة ارتباط بين مرو (خراسان) والحميمة مقر الامام . ثم سافر بكير بن ماهان الى السند من اجل ميراث حصل عليه ومر في طريقه الى جرجان ومرو حيث قضى فيها شهرين . واستطاع هناك ان يكسب بعض الأتباع منهم أبو عبيدة قيس بن السري وابو عامر اسماعيل بن عامر ويزيد بن النهيد وشبر بن النهيد وأبو محمد سليمان بن كثير وكان «من سكان مرو من اهل الديوان» فيقال أنه «أول من عرف الدعوة بخراسان» وضم الى الدعوة ويقال أنه «أول من عرف الدعوة بخراسان» وضم الى الدعوة ابن زريق وأبا داود خالد بن ابراهيم وعلاء بن الحارث وموسى بن كعب وعدة آخرين من خزاعة . وبعض الموالي كذلك . وقد أسس بكير بن ماهان نواة الدعوة العباسية وحذر الاتباع من الثورة مع آل أبي طالب () . وكان هؤلاء هم الكفية .

ثم ارسل الامام محمد العباسي ابا عكرمة زياد بن درهم السواج الى خراسان وأمره بالسير على خطة بكير بن ماهان في كسب الاتباع وقال له : «فلتكن دعوتك الى الرضا من آل محمد فاذا وقعت بالرجل في عقله وبصيرته فاشرح له أمركم .. وليكن اسمي مستوراً من كل أحد الا عن رجل عدلك في نفسك .. وتوثقت منه وأخذت بيعته .. فاذا قدمت مرو فاحلل في اليمنيين وتألف ربيعة وتوق مضر وخذ نصيبك من ثقاتهم»(۱) وأمره بتحاشي أتباع الفاطميين(۱) .

ولقد كان اختيار محمد العباسي لخراسان موفقاً ويظهر ذلك من إدراكه حالة الأقاليم الاسلامية الاخرى فهو يقول في وصيته لأتباعه حين اختلف الرأي حول المكان المناسب

«عليكم بخراسان فان هناك العدد الكثير والجلد الظاهر وهناك صدور سليمة وقلوب فارغة لم تتقسمها الاهواء .. وبعد فإني أتفاءل الى المشرق والى مطلع سراج الدنيا ومصباح الخلق، (^)

إن هذا الرأي الذي ادلى به محمد العباسي ليصور بوضوح نزعات الأقاليم الاسلامية ولم يشرهذا الكلام الى مصر التي كانت قريبة من الشام فلم يكن بالامكان اتخاذها مركزاً لحركة معارضة أو لاعلان ثورة أما افريقيا فلقد اصطبغت المعارضة هناك بصبغة خارجية منذ زمن طويل ذلك لأن غالبية سكانها اتخذوا المذهب الخارجي للمعارضة . أما اختيار خراسان فيرجعه المؤرخون(۱) الى انها كانت موطن المقاتلة العرب الذين مرستهم الحرب الطويلة مع ترانسكسونيا والذين عبدوا مراراً عن تذمرهم من السياسة الاموية المالية والعسكرية . والمعلوم ان الخلفاء الأمويين منذ زمن عبدالملك بن مروان (١٥٥/ ١٨٥ - ١٨٨/ ٢٠٥) أدركوا القلق وعدم الاستقرار السائد هناك . يقول مؤلف كتاب أخبار العباس :(۱)

« في خراسان جمجمة العرب وفرسانها » .

ولقد أصيبت الدعوة العباسية بانتكاسة وقتية ولكنها قويت وتحركت نوعاً ما حين عُين خداش وهو عمار بن يزيد داعية في خراسان سنة ١١٨ هـ على أنه دعا الى مبادىء غالية بعيدة عن الاسلام قريبة الى المزدكية (الحرنية) فقتله الوالي الاموي . وتبرأ منه الامام العباسي وأرسل بكير بن ماهان ثانية الى خراسان ومعه كتابان الاول لعامة الاتباع والثاني للحلقة

الخاصة منهم .

يقول الامام في الرسالة الاولى(١٠٠): «سلام عليكم فاني أحمد اليكم الله الذي لا إله إلا هو ... وأشهد ان الله يبدي الخلق يعيده وهو أهون عليه وله المثل الاعلى في السموات والارض وهو العزيز الحكيم ، فتبارك ذو الفضل العظيم ، أما بعد فاني أوصيكم بتقوى الله الذي لايزيد في ملكه من اطاعه ولا ينقص من ملكه من عصاه بيده الملك ويبقى ملكه وهو عزيزذو انتقام ..

... وتمسكوا بالصالح الذي عاهدتم الله عليه وأدّوا الأمانة فيما عهد اليكم من أوليائه وخافوا الله أن تعصوه في شيء مما أمركم به واعتصموا بحبل الله جميعاً وخذوا بحظكم منه واشكروا بلاءه الذي أصبح بكم من سوابغ نعمه واعتبروا ما بقي بما سلف وإنما ضرب الله لكم أمثال ما مضى من الأمم لتعقلوا عن الله أمره بانكم قد رأيتم من الدنيا وتصرفها بأهلها الى ما صار من مضى منهم وخبر ما يصيب الناس فيما بقي من الدنيا ... ثم اعلموا علماً يقيناً أن لأهل ولاية الله منازل معروفة كأنفا ينظرون فيما أعطاهم الله من اليقين الى عواقب الأمور ومستقرها .

... لا تصدقوا كذباً ولا تجمعوا خبيثاً ولا تخالفوا تقياً ولا تحتقروا يتيماً صغيراً ولا تنتهكوا ذمة ولا تفسدوا ارضاً ولا تشتموا مؤمناً ولا تقطعوا رحماً ... ولا تعصوا إماماً ولا تركبوا زيفاً ولا تطيعوا آثماً ... ولا تختانوا ولاة اموركم واحسنوا مؤآزرتهم وصيانة أمرهم ، أعينوهم اذا شهدتم وانصحوا لهم اذا رغبتم .

... واعلموا أن أصدق الحديث كتاب ألله وأوثق التقوى لزوم حقه وخير الملل ملة إبراهيم وأفضل السنن سنة محمد (ص) وأعظم الضلالة ضلالة بعد هدى ... ونفس تناجيها بتقوى خير من نفس أمارة بالسوء فاتقوا ألله ولا تكونوا أشباها للجناة الذين يتفقهون في الدين ولم يعطوا بالله اليقين وإن الله أنزل عليكم كتابا واضحاً ناطقاً محفوظاً قد فصل فيه آياته وأحكم فيه تبيانه وبين لكم حلاله وحرامه وأمركم أن تتبعوا ما فيه فاتخذوه إماماً وليكن لكم قائداً ودليلاً فعليكم به ولا تؤثروا عليه غيره ... فأن الله قد بين لكم ما تأتون وما تتقون فقال لنبي الرحمة (قل إنما حرّم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن) وقال لنبيه الله الله أن يجعلنا وإياكم مهتدين غير مرتابين كل مسجد) . أسأل ألله أن يجعلنا وإياكم مهتدين غير مرتابين والسلام على المسلين والحمد لله رب العالمين» .

ثم دفع اليهم أبو هاشم بكير بن ماهان كتاباً آخر قال فيه الامام (٢٠):

« أما بعد عصمنا الله وإياكم بطاعته وهدانا وإياكم سبيل الراشدين . فقد كنت أعلمت إخوانكم رأيي في خداش وأمرتهم أن يبلغوكم قولي فيه وإني أشهد الله الذي يحفظ ما تلفظ به العباد ومن زكي القول وخبيثه وإني بريء من خداش وممن كان على رأيه ودان بدينه وآمركم ألا تقبلوا من أحد ممن أتاكم عني قولاً ولا رسالة خالفت فيها كتاب الله وسنة نبيه على والسلام» .

ثم جاء قحطبة الكاثي بكتاب جديد عن الامام وكان قحطبة قد تأخر لمرض احتبسه فدفعه لزعماء الثورة فقرأه كامل بن المظفر أبو صالح وفيه يقول:

« وفقنا الله وإياكم لطاعته . قد وجهت اليكم شقة في بكير ابن ماهان فاسمعوا منه وأطيعوا وافهموا عنه فانه من نجباء الله وهو لساني اليكم وأميني فيكم فلا تخالفوه ولا تقضوا الامور إلا برأيه وقد آثرتكم به على نفسي لثقتي به في النصيحة لكم واجتهاده في إظهار نور الله فيكم والسلام» .

فازدادوا لابي هاشم تعظيماً وقلدوه أمرهم فأقام بين أظهرهم يتناول كور خراسان برسله ودعاته .

وقد نظم بكير بن ماهان العباسية تنظيماً محكماً فقسم الأتباع الى نقباء يرأسهم شيخ النقباء والقائم بأمر خراسان سليمان بن كثير الخراعي وكان ذلك سنة ١١٨ هـ . واكد وجوب بقاء الشعارات العامة وهي الدعوة للرضا من آل البيت والتنديد بالامويين والثار للمظلومين من أهل البيت الذين لهم الحق بالخلافة .

أما النقباء فهم اثنا عشر نقيباً(١٠):

- من خزاعة : (١) سليمان بن كثير
- (٢) مالك بن الهيثم
- (٣) زياد بن مالح
- (٤) طلحة بن زريق
- من تمیم : (٥) موسی بن کعب
- (٦) عيسي بن كعب
- (V) لاحظ بن قريظة
- (٨) القاسم بن مجاشع
- ومن طي : (٩) قحطبة بن شبيب
- ومن شيبان : (١٠) خالد بن ابراهيم الذهلي

ومن بجلة : (١١) أسلم بن سلام

ومولى حنيفة: (١٢) شبل بن طهمان

ونلاحظ هنا بأن الأكثرية الساحقة منهم كانوا عرباً وكان هناك (نظراء النقباء) وعددهم ١٢ ايضاً وهم نواب للنقباء يخلفونهم اذا ماتوا أو فصلوا أو تركوا . وكان هناك ٥٨ داعية آخرين حيث يكون المجموع ٧٠ داعية . وتشير بعض الروايات الى وجود (دعاة الدعاة) كذلك ، وربما كان هؤلاء مسؤولين عن تنظيم الدعوة خارج منطقة مرو في الاقاليم الاخرى(١٠) .

وهنا يجدر الانتباه الى ان بعض الاسماء العربية لها ألقاب فارسية ولذلك لا يمكن اعتبارهم فسرساً لأن كثيراً من مشاهير العرب نسبوا الى اسماء المدن الفارسية التي عاشوا فيها مثل جديع بن علي الكرماني (الأردي) والفضل بن سليمان الطوسى (التميمي) وضازم بن خزيمة المروزي (التميمي) . وهناك بعض العرب الذين تبنوا أو نعتوا باسماء أو القاب فارسية مثل عمروبن حفص الأزدى والهيثم بن معاوية العتكى وكان كل منهما يسمى (هزار مرو) . ولقد ظن بعض المؤرخين ان اصطلاح (أهل خراسان) يعنى السكان الفرس المحليين الا ان المؤرخين الرواد المسلمين اطلقوا عادة اصطلاحات (اهل البصرة) و (أهل الكوفة) و (أهل الشام) و (الجند الشامي) على القبائل العربية التي سكنت هذه الأمصار . وقد فهم مؤرخون آخرون من اصطلاح (سكان القرى) التي يستعملها بعض الرواد من المؤرخين أو الاخباريين أنهم سكان البلاد المحليين من الفرس الذين يتعاطون الزراعة إلا أننا لاحظنا بأن العرب وخاصة المستوطنين منهم في خراسان سكنوا القرى وامتهنوا erted by Till Collibilite - (no stallips are applied by registered version)

الحرف .

وتخبرنا الروايات التاريخية أن دعاة آخرين أرسلوا الى مناطق مختلفة من خراسان . فكان كل الدعاة الذين أرسلوا الى نسا عرباً وكذا دعاة أبيورد وأرسل دعاة آخرون الى بلخ ومرو الروذ وآمل وخوارزم . وكان العرب يكونون القسم الأكبر من هؤلاء الدعاة (١١) .

وكان أتباع الدعوة يدفعون الخمس الى الامام ليقوم بواجبه في «الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر» وكان بعض النقباء ينتهزون فرصة الحج ليلتقوا بالامام ويسلموه الخمس والهدايا ويتشاورون معه في أمر الدعوة وتطوراتها ولكن هذا النشاط لم يكن ليخفى امره على الامويين . فقد أنذره الخليفة هشام بن عبدالملك وحذره ثم سجنه في دمشق متهما اياه بعدم وفائه الدين الذي عليه لأحد الرجال . ولكن صحابة هشام نصحوه بألا يضيق على محمد فتزداد شهرته وينظر اليه منقذأ مرتقباً من الحكم الأموى وزعيماً للمعارضة ضدهم خاصة وأن العباسيين لم يألوا جهداً في هذا المجال فوضعوا الأحاديث عن الرسول على بأنه تنبأ بأن الخلافة ستكون في أحفاد العباس وأنه سمّى على العباسي «أبا الاملاك» ، وأن الخلافة ستبقى في يد العياسيين حتى يسلموها الى عيسى بن مريم . كما انهم استغلوا النبوءات والملاحم مدعين أن هناك (علامات مخبرات) عن مجيء العياسيين أصحاب الرايات السود من قبل المشرق وإنهم منتصرون لا محالة فلا تُرد لهم راية قط . وإن ابن الحارثية هو قائد هذه الجيوش القادمة من الشرق «يفتح الأمر بابن الحارثية من ولدى ثم يتوارثونه ... ومنهم المهدى الذي

يملأ الارض عدلاً، ورفعوا شعار ديا محمد يا منصور، والمنصور هذا هو المنقذ الذي تتوقعه القبائل اليمانية (۱) . وتظهر بوضوح التنبؤات بفكرة (المهدي) من بني العباس ويفكرة (النقباء) الاثنى عشر والدعاة السبعين اقتداء بنقباء الرسول على بعد بيعة العقبة .

## تفيبر الثورة

توفي محمد بن علي العباسي سنة ١٢٥هــ٧٤٢ م وكان قد اوصى لابنه ابراهيم بأن يكون إماماً للدعوة العباسية (١٠٠٠). كما أوصى بكير بن ماهان قبل وفاته سنة ١٢٥ـ١٢٥ هـ برئاسة الدعوة في الكوفة الى أبي سلمة حفص ابن سليمان الخلال . وتسلم ابراهيم الامام القيادة فبدأ وجه جديد فعال للدعوة فلقد كان اتصاله وثيقاً برؤساء الدعوة بكير ابن ماهان ثم الخلال في الكوفة وسليمان الخزاعي في مرو .

وكان من أبرز ما قام به ابراهيم الامام بادىء ذي بدء هو اختيار اللون الاسود شعاراً للعباسيين (١١٠) وذلك لأن راية الرسول الله كانت سوداء أثناء فتح مكة وكانت راية علي بن ابي طالب في بعض حروبه سوداء ايضاً.

وكان ابراهيم قد أمربكيربن ماهان بالرحيل الى خراسان ليأمر الشيعة بالاستعداد وتسويد الرايات والثياب . ويخبرهم بنبأ وفاة أبيه محمد ، فبايع الجميع الامام الجديد . وقد عاد بكير ومعه بعض أنصار العباسيين الذين التقوا بابراهيم الامام وتعرفوا اليه وعجّلوه بأمر الثورة قائلين(") :

دماؤكم ،
 تركنا زيداً مصلوباً بالكناسة وابنه (يحيى) مطروداً في البلاد ،
 وقد شملكم الخوف وطالت عليكم مدة أهل البيت السوء ،

ولقد كانت للتطورات السياسية في بلاد الشام نتائجها على الوضع في خراسان ، فلقد بدت بوادر الضعف واضحة في الدولة الأموية منذ تولى الضلافة الوليد الثاني (١٢٥ هـ/ ٧٤٣م ـ ١٢٦ هـ ٤٤٤م) . فلقد أبقى الوليد نصر بن سيار والياً على خراسان . والمعروف عن نصر أنه قبل توليه الولاية كان قائداً للمقاتلة العرب في بلخ ومعارضاً عنيداً لأسد القسرى والى خراسان في حينه . وقد ظهر في ولاية أسد القسرى كذلك زعيماً عربياً جديداً لقبائل الأزد وللمقاتلة العرب البصريين «الجدد» حيث ساند أسد القسرى وكان سساعده الايمن في الادارة والحرب ضد خاقان الخُتَل في بلاد ما وراء النهر. ولقد قيل في تعيين نصر بن سيار الكناني والياً على خراسان بأنه لم يكن له عشيرة قوية هناك وهذا ما يجعله محايداً مستنداً الى الحكومة المركزية(٢١) إلا أنَّ هذا الزعم لا يقف أمام النقد ، فقد كان نصر زعيماً لكتلة عربية كبيرة في خراسان لا تضم مضر وحدها بل افخاذ عديدة من قبائل اخرى . والظاهر أن العرب في خراسان كانوا قد انقسموا ـ بدافع من مصالحهم لا عصبياتهم القبلية \_ الى كتلتين . تلتف الاولى حول نصر بن سيار وتتكون من «الرعيل الأول» من العرب القدماء في خراسان وتلتف الشانية حول جديع الكرماني وتتكون من المقاتلة «الجدد» . والحقيقة ، ان تعيين الخليفة هشام وتأكيد الخليفة الوليد الثاني لهذا التعين كان يدل دلالة واضمة على مساندة

دمشق لكتلة نصر بن سيار لاعتقادها بأنها الكتلة الاقوى في خراسان وبواسطتها يمكن السيطرة على خراسان (٢٠٠٠). إلا أن الخليفة الوليد ما لبث أن غير رأيه وجعل ولاية خراسان تابعة للعراق مرة اخرى. ولقد عزل والي العراق يوسف بن عمر نصر بن سيار وقام بتغييرات أخرى في عمال الولايات التابعة لخراسان مثل الشاش وآمل وصفانيان إلا أن نصراً أخر سفرته من خراسان فقتل الوليد الثاني فجأة إثر مؤامرة دبرها يزيد الثالث الذي أعلن نفسه خليفة (سنة ٢٦٦ هـ - ٤٤٧م). وقد عين يزيد منصور بن جهور والياً على العراق فعين الأخير بدوره أخاه منظوراً والياً على خراسان. إلا أن نصراً الذي عاد بسرعة الى مرو تسلم الولاية مرة اخرى دون تفويض شرعي من الخليفة أو الوالي ورفض الاعتراف بسلطة منطور بن جهور (٣٠٠). وكان عمل نصر هذا يعتبر بمثابة إعلان للعصيان ضد دمشق وكان حكمه يعتبر غير قانوني لأنه لا يستند الى تأييد الخليفة.

ولقد قام نصر بن سيار خلال هذه الفترة من ولايته على خراسان بعدة محاولات لجمع الشمل والوفاق بين القبائل العربية برئاسته وخطط لمشاريع اصلاحية في نظام الضرائب .

فلقد أعاد نصر العاصمة الى مرو بدلاً من بلخ التي كان أسد القسري قد اتخذها عاصمة لخراسان في ولايته . ثم نظم نصر الادارة الاقليمية فعين ولاة محليين مضريين ويمانيين على المدن والمناطق المختلفة من خراسان مثل سسرخس ونسسا وابيورد .

ولم يفلح نصر في كسب ود جديم الكرماني الأزدي ولذلك فقد أقصاه من مركزه كزعيم للأزد ولكن هذا الاجراء لم ينجح بسبب نفوذ الكرماني وضعف من خلفه على رأس الأزد ولذلك أعيد الى مركزه . أما «الاصلاح المالي» الذي قام به نصر فهو في الحقيقة لم يكن اكثر من تعديل وتصليح لاساءة الدهاقين لاستعمال وظائفهم وذلك بفرض الضرائب على المسلمين من عرب وسكان محليين وإعفاء المشركين من أعوانهم ومعارفهم من الضريبة . أي أنهم أثقلوا على المسلمين في الضريبة مقابل اعفاء المشركين من الضريبة مقابل اعفاء المشركين من الضرائب المقررة عليهم من قبل بمعاهدة مرو نفسها ، وكان هذا الاجراء من جانب نصر في حقيقته تقرباً منه الى المستوطنين العرب وكذلك المسلمين من السكان المحليين من الدهاقين ويعيد تنظيم الضرائب وفرضها على من تُستَحق عليه . وقد عيم المسلمين من المسلمين المسلمين من المسلمين المسلمين من المسلمين من ا

يقول الطبري ان نصر قال:

« فأيما رجل من المسلمين كان يؤخذ منه ضريبة من رأسه أو ثقل عليه في خراجه وخفف مثل ذلك عن المشركين فليرفع ذلك الى منصور بن عمر يحوله عن المسلم الى المشرك» .. فأتاه ٣٠ الف مسلم كانوا يؤدون الجزية عن رؤوسهم و ٨٠ الف مشرك الغيت عنهم جزيتهم فحول ذلك عليهم ورفعه عن المسلمين(١٠) ولم يكن نصر في هذا مبتدعاً نظاماً جديداً بل أعاد تطبيق الشروط المنصوص عليها في معاهدة مرو . ومما لا شك فيه ، ان هذا الاجراء استفز الدهاقين وأتباعهم وأثار تذمرهم .

كما قام نصر بحمالت في بلاد ما وراء النهر وترانسكسونيا وخاصة الشاش وأتفق مع أميرها على طرد الحارث بن سريج المرجئي من الشاش الى فيراب .

إلا أن منافسي نصر بن سيار من زعماء القبائل مثل الكرماني استغلوا الأزمة التي نشبت بينه وبين دمشق بعد مقتل الوليد الثاني . وكان الكرماني طموحاً لا يتردد في استعمال أنكى الوسائل من أجل الوصول الى السلطة ولهذا اعتقله نصر ووضعه في السجن سنة ١٢٧ هـ - ٤٤٧م . ونقل نصر مقره الى قرية (ماجان) القريبة من مرو محاولاً التقرب من شيوخ القبائل من ربيعة واليمن (٥٠٠) .

إلا أن جديع الكرماني استطاع الهرب من السجن بمساعدة أعوانه وتمركز في قرية (نُوش) حيث انضم اليه الأزد وخاصة معن وكذلك أعداد لا بأس بها من العرب المستقرين من قبائل مختلفة . ولكن نصراً استطاع أن يحسم الخلاف ووعد بدفع العطاء للعرب وخاصة منهم أتباع الكرماني .

وفي العراق حدث تبدل مهم باقصاء منصور بن جمهور الكلبي وتعيين عبدالله بن عمر بن عبدالعزيز من قبل الخليفة يزيد الثالث . وقد ثبت عبدالله نصراً والياً على خراسان وهكذا عادت الصفة القانونية لولاية نصر واعتبر ذلك دون شك فوزاً كبيراً لنصر بن سيار وكتلته ، فما كان من ابن الكرماني إلا أن يعلن عصيانه على نصر مرة ثانية . وانسحب الى قرية (ماسرجسان)(۱۲) وانضم اليه يحيى بن نعيم مع أفخاذ من ربيعة وكذلك انضم اليه كندة وبعض مضر وقسم كبير من الجند السوري(۲۲) . وهكذا لم تكن هناك صبغة قبلية معينة لانصار

الكرماني أو اتباع نصر بل كانت المصالح شي التي تنحكم في قرارهم بالانضمام الى أي من الجانبين .

وفي سيوريا أدى موت يزيد الثالث وعدم وجود سلطة معترف بها في دمشق اثر الاضطرابات التي تلت ذلك حتى مجيء مروان الى الخلافة ، الى ضعف مركز نصر ذلك لأنه لم بكن يمثل سلطة شرعية معروفة في خراسان في الوقت الذي أخذ مركز الكرماني يزداد قوة وساعد هذا الوضع القلق على ظهور الحارث بن سريج المرجئي مرة ثانية على المسرح السياسي في خسراسسان . ولكن مجسىء مسروان الثساني (١٢٧/٤٤ ـ ١٣٢ / ٧٥٠) الى الخلافة وتعيين يزيد بن عمر بن هبيرة الذي أعترف بولاية نصر لخراسان أعاد القوة الى مركز نصر الذي اعترف بخلافة مروان . ولكن البلبلة السياسية استمرت فلم يكن من رأى كل اتباع نصر الاعتراف بخلافة مروان حيث عدها الكثير من القبائل اغتصاباً للحكم من أصحابه الشرعيين. وقد استغل ذلك الحارث بن سريج المرجئي الذي اعلن تمرده مستغلًا الخلاف وجمع له داعيته جهم بن صفوان أتباعاً كثيرين . وطالب الحارث تطبيق كتاب الله وسنة نبيه وتعيين موظفين قديرين نزهاء (٢٨) . ويغلب على الظن أن الحارث لم يكن مخلصاً فيما دعا اليه وإنما كان زعيم قبيلة ورجل سياسة حاول بهذه الشعارات أن يكسب الانصار فهولم يتورع عن الانضمام الى الترك المسركين (٢١) واستخدامهم \_ قبيل الان \_ لشن الهجمات على المسلمين وقد عاش بين هؤلاء المشركين سنين عديدة .

ولما كان جديع الكرماني ما يزال يدعو الى إقالة نصر

وتعيين وال آخر من بكر بن وائل بدله فإن الحارث والكرماني اتفقا على حرب نصر . وقد دحر نصر الحارث في الجولة الاولى إلا انه اضطر بعد تقدم اتباع الكرماني الى الانسحاب الى نيشابورودخل الكرماني والحارث مدينة مرو("") . ولكن الحارث اضطر الى قتال الكرماني ذلك لأن اتباع الحارث وخاصة اصحاب الورع منهم ادركوا بأنه رجل سياسة اكثر من كونه صاحب مبدأ ولذلك بدأ الكثير ينسحب منه وقد أدرك الكرماني ان الوقت قد حان للتخلص من الحارث فهاجمه وشتت أعوانه وقتله وفي رجب سنة ١٢٨ هـ ـ نيسان ٢٤١ م إلا أن نصر بن سيار لم يترك الكرماني يتمتع بنشوة الانتصار فقد بدأ يعد نفسه لاعادة احتلال مرو والقضاء على تمرد الكرماني وإعادة هيبة السلطة الاموية .

لقد كانت كل هذه الظروف في صالح الدولة العباسية حيث اختصرت وحان الوقت المناسب لاعلانها شورة على الامويين . فبعد أن ترأس أبو سلمة الخلال زعامة الدعوة في الكوفة قام بعدة زيارات الى خراسان حيث زار جرجان والتقى بالمسؤول عن الدعوة فيها وهو أبو عون (عبدالملك بن ينيد الازدي) وهو يومئذ رئيس القوم وقد لقي الامامين جميعاً وعظم قدره في الدعوة ("")» . وفي مرو التقى بسليمان الخزاعي وصاحب أمر الشيعة بخراسان» . وأرسل مجاشع بن هريث الانصاري ومعه راية سوداء الى بلاد ما وراء النهر .

وكان أمر العدرب بخراسان قد اضطرب «وتعصبوا وتحزبوا واقتتلوا وهم متحيرون فقد قتل الوليد بن يديد ولم يأتهم الخبر باجتماع الأمر لغيره ، فتمكن أبو سلمة في تلك

الأيام مما اراد واستثارت الدعوة وقوي أصلها، . وكان العرب من أهل خراسان يتوقون الى أمر يجمعهم وكانت الدعوة العباسية هي ذلك الأمر الذي نجح في جمع شملهم وفتحركت الدعوة يدعون اليماني من الشيعة اليماني ، والربعي الربعي والمضري المضري المضري المضري المضري أكثر من استجاب لهم(٢٦) .

## ممثل الامام في خراسان :

وقد طلب النقباء الخراسانيون سنة ١٢٨ هـ ٥٤٧م حينما اختمرت الدعوة وضعف أمر السلطة الأموية في خراسان من إبراهيم الامام إرسال من ينوب عنه من أهل البيت ليكون ممثلاً له أثناء إعلان الثورة . وبعد أن فشل إبراهيم الامام في إقناع عدد من الرجال مثل سليمان الخزاعي وقحطبة الطائي وإبراهيم بن سلمة قرر اختيار مولاه أبا مسلم الخراساني ليمثله في خراسان "" .

إن شخصية أبي مسلم ودوره في الحركة العباسية قد اصبحت اسطورة نسجت حولها الروايات العديدة وخاصة الفارسية ذات الدوافع العنصرية الكارهة للعرب ودورهم في الثورة . وقد بولغ في دوره اثناء الثورة وبعدها وأظهرته بعض الروايات بمظهر المحرك الرئيس للسياسة العباسية في السنوات الاولى بعد تأسيس خلافتهم حتى مقتله بسبب تآمره على الدولة سنة ١٣٧ هـ \_ ٤٥٧م على يد المنصور . واكثر من هذا فقد اعتبرته الروايات الفارسية المنقذ المنتظر الذي سيرجع الى هذه الارض وفيملاها عدلًا بعد ان ملئت جوراً» .

ومما زاد في غموض الأمر عدم تصريح أبي مسلم نفسه عن أصله وذكر أنه ادعى النسب العربي ايضاً

ففي مخطوطة أخبار العباس وولده (۱۲) روايات كثيرة متضاربة حول أصل أبي مسلم وانضمامه الى الدعوة العباسية . وكذا بالنسبة الى روايات الطبري واليعقوبي (۲۶) وغيرهم من المؤرضين . وتبعاً لذلك فقد انقسم المؤرضون المحدثون فاعتبره بعضهم مولى فارسياً واعتبره آخرون عبداً .

واذا ما اخذنا بالرواية التي يتناقلها الكثير من المؤرخين فعلينا أن نقول بأن أبا مسلم ولد في قرية قرب اصببهان من أب فارسي وأم أمة . ولقد اضطر والده تحت ظروف مالية قاهرة الى بيع الأمة وكانت حاملاً بأبي مسلم الى عيسى العجلي الذي كان يمتلك بعض الاراضي في ضواحي أصبهان ، وحينما وضعت الامة طفلاً ذكراً سمي ابراهيم ونشأ مع اولاد العجلي . وحينما شب الطفل بدأ يخدمهم ويجمع لهم الأموال من مزارعهم المنتشرة في أصبهان والكوفة واصبح مولى لهم(٢١) .

وفي الكوفة تعرف لأول مرة على بعض الأتباع من الغلاة وجذبه العمل من أجل «أهل البيت» . حتى أنه اشترك في حركة المغيرة بن سعيد العجلي في الكوفة سنة ١١٩ هـ -٧٣٧م ولكنه استطاع أن يفلت من السلطة الاموية ولم يمس بأذى . وظل ملازماً لابي موسى السراج يعمل معه في صناعة السروج ويتلقن منه الأراء الشيعية والولاء لأهل البيت .

وكان تعرّف أبي مسلم للمرة الاولى على المنظمة السرية العباسية حينما التقى ببعض الدعاة العباسيين الذين زاروا بعض العجليين في سبجن الكوفة وكانوا في طريقهم الى الحجاز . وكان ابو مسلم يخدم هؤلاء العجليين في السبجن فكسبوه الى دعوتهم وأخذوه معهم الى ابراهيم الامام بعد أن أذن لهم بذلك

أبو موسى السراج (٢٧) . فضمه الى الدعوة وبدل اسمه الى عبدالرحمن بن مسلم وكناه بأبي مسلم . وبقي في خدمته يستعمله في حمل رسائله الى الكوفة وخراسان حتى سنة ١٢٨ هـ ـ ٥ ٧٤ م حين أرسله الى خراسان .

ولقد كان أبو مسلم على معرفة بأحوال خراسان إذ زارها قبل ذلك عدة مرات بأمر من ابراهيم الامام وكانت إحدى هذه الزيارات مع أبي سلمة الخلال حيث التقى الأخير بالشيعة وأمرهم بالاستعداد وقال لهم قد حضر امركم فأعدوا واستعدوا ...» (مي على أن ابراهيم حين ارسل أبا مسلم هذه المرة أوصاه بالعمل على كسب المزيد من تأييد القبائل العربية للدعوة واهدافها «فانظر هذا الحي من اليمين فاكرمهم وحل بين اظهرهم فان الله عز وجل لا يتم هذا الامر الا بهم .. ولا تخالف هذا الشيخ - سليمان بن كثير الخزاعي - في شيء واذا اشكل عليك امرك فاكتف به مني « الازدي ٢ / ٢٠ .

لاعتماد العباسيين في دعوتهم على العرب في خراسان وعلى دورهم الفعال في قيادة الثورة المرتقبة . يؤيد ذلك ما يذكره صاحب اخبار العباس على لسان ابى مسلم .

اما ما ذكره الطبري وابن قتيبة في ان ابراهيم الامام اوصى ابا مسلم بقوله :

« يا عبدالرحمن إنك رجل منا أهل البيت ، احفظ وصيتي : انظر الى هذا الحي من اليمن فالزمهم واسكن بين أظهرهم فإن الله لا يتم هذا الأمر الا بهم واتهم ربيعة في أمرهم وأما مضر فانهم العدو القريب الدار . واقتل من شككت فيه . وإن استطعت ألا تبقي بخراسان من يتكلم العربية فافعل .

وايما غلام بلغ خمسة اشبار تتهمه فاقتله . ولا تخالف هذا الشيخ (سليمان بن كثير الخزاعي) ولا تعصه وإذا اشكل عليك أمر فاكتف به متى»(1)

فهي غير متفق عليها من قبل المؤرخين لذلك لا يمكن قبولها دون تمحيص . فالنقد الخارجي للنص يظهر بأنه مذكور دون سلسلة رواة في الطبري . أما رواية ابن قتيبة فيضعفها كون المؤرخ غامضاً وغير متكامل في رواياته عن العباسيين . ولا ذكر للنص في مصادر مهمة اخرى مثل أنساب البلاذري وأخبار العباس . وليس هناك أهمية كبيرة لذكرها في كتب تاريخية متأخرة لأن هؤلاء المؤرخين المتأخرين أمثال ابن خلدون وابن كثير وابن الأثير نقلوها ممن ذكرها قبلهم .

والمهم هنا أن نذكر بأن رواية الدينوري ('') وكتاب العيون والحدائق('') لا تذكر النص الذي يأمر فيه ابراهيم أبا مسلم بقتل العرب دون تمييز ، ولكن الوارد أن الأمركان بقتل العرب الذين يرفضون الدخول في الدعوة العباسية أو المشكوك في ولائهم لها «واقتل من شككت في أمره» . أو كما يقول العوفي('') «لقتل كل المدّعين أو المطالبين بالامامة» . ويؤيد ذلك ـ كما اسلفنا ـ ما يذكره صاحب أخبار العباس على لسان أبي مسلم :

« امرني الامام أن أنزل في أهل اليمن وأتألف ربيعة ولا أدع نصيبي من صالحي مضر<sup>(۱)</sup>.» وأحذر أكثرهم من أتباع بني أمية» .

وقال في مناسبة اخرى «لقد أمرنا الامام باختصاص اليمن» (١٠٠٠ . مما يؤكد عروبة الدعوة العباسية وثورتها معاً .

- (١) الرواية مجزأة في الطبري الى قسمين تذكر بينهما حوادث ذات علاقة بتطور الدعوة ولا علاقة لها بالوصية .
- (٢) تأتي الوصية تحت عنوان «سبب قتل مروان بن محمد
   لابراهيم الامام» مما يدل على أنها أو بعضها في الاقل
   دعاية ضد العباسيين وضعت من جانب اعدائهم .
- (٣) يظهر نص الرواية تناقضات كثيرة فكيف يصبح أن يأمر ابراهيم الامام بقتل كل العدرب وهو يدرك اهميتهم ويوصيه في بداية الرواية بتعهد اليمانيين والى درجة ما بنى ربيعة .
- (٤) واخيراً لا آخراً فان سياسة ابي مسلم وسليمان الخزاعي في خراسان لم تسر ابداً حسب الوصية المزعومة ، فان الدعاة العباسيين تقربوا لليمانية والربعية ، حتى ان أبا مسلم قبل الكثير من المضريين في صفوف الثورة .

أما موقف سليمان الخزاعي من أبي مسلم فلم يكن ودياً اول الامر حيث طرده ولم يقبله بين صفوف الدعاة قائلاً:

« صلينا بمكروه هذا الامر واستشعرنا الضوف واكتحلنا السهر حتى قطعت فيه الايدي والارجل وبريت فيه الألسن جزاً بالسعار وسملت الأعين وابتلينا بأنواع الثلاث وكان الضرب والحبس في السجون من أيسر ما نالنا فلما تنسمنا روح الحياة وانفسحت وأينعت ثمار غراسنا طرأ علينا هذا المجهول الذي لا ندري أية بيضة تقلعت عن رأسه ولا من أي عش درج والله لقد عرفت الدعوة من قبل أن يخلق هذا في بطن أمه»(١١).

ولكن نفور بعض الدعاة أمثال أبي منصور طلحة بن زريق وأبي داود خالد بن ابراهيم وغيره من كبرياء سليمان هو الذي دعاهم الى قبول الشخص الغريب أبي مسلم ، فاضطر سليمان الى الاعتراف بأبي مسلم خوفاً من تشقق الثورة وتصدعها(۱۷) . ولعل رفض سليمان الخزاعي لابي مسلم يعود الى شكوكه فيه والى حداثة سنه وقلة تجربته التي قد تعرض الدعوة للخطر ، هذا فضلاً عن أن سليمان طلب من ابراهيم الامام ممثلاً له دمن أهل البيت» أي من الهاشميين وخاصة العباسيين ولم يكن يتخيل انه سيرسل مولى له ليمثله في خراسان .

وكان موقف أبي مسلم مرناً حيث تقرب من سليمان وأعلمه بأن الامام أوصاه بألا يعصي له (أي لسليمان) امراً ويقدمه في جميع ما يدبرون . ومثاله كذلك ألا يشك فيه «أحسن بي الظن فأنا أطوع لك من يمينك (١٠)» . ولم يكن شيعة العباسيين في قرى خراسان ومدنها يطيعون إلا سليمان الخزاعي «صاحبهم والمنظور اليه منهم» .

وقد عقد مجلس النقباء اجتماعاً لينظروا في أمر المكان الملائم لاعلان الثورة فيه فكان هناك رأي بضرورة إعلانها بخوارزم «فإنها بلاد منقطعة عن نصر بن سيار فإلى أن يرسل الينا عسكره ويكون قد تسامع بنا إخواننا فيأتونا ويكثر جمعنا فنقوى على من يأتينا» ، إلا أن عدداً من النقباء عارضوا ذلك وأكدوا على مرو الروذ لأنها «متوسطة بين مرو وبلخ» ثم اقترح عدد آخر مرو الشاهجان «لأن بها خلقاً كثيراً من إخواننا وبها السلطان قد وهن أمره .. ومتى يقوى بها أمرنا يقوى في غيرها»

وأيد ذلك سليمان الخزاعي قائلًا «إن قوتنا بها اعظم وعددنا اكبر» ووافقه أبو منصور كامل حيث قال «إذا اجتث الأصل فلا بقاء للفرع إذا ظهرتم بغير مرو تفرغ لكم سلطانكم وساعده عدده عليكم» . وهكذا اتفق أمرهم على أن مرو أصلح مكان لاعلان الثورة . وأرسل الدعاة ليخبروا أنصار العباسيين بالالتقاء والتجمع في مرو في الوقت المحدد وكان في يوم عيد الفطر في سنة ١٢٩ هـ .

وكان نصر بن سيار منشغلاً بالاستعداد لابن الكرماني ، فلما سمع بنبأ تجمع انصار العباسيين في مرو وضواحيها قرر أن يكمن لهم ويلتقطهم جماعة جماعة ويقضي عليهم ، ولما علم سليمان الخزاعي وأبو منصور كامل بن المظفر بذلك اشارا على أبي مسلم بضرورة التجمع وإعلان الظهور قبل الموعد المحدد وإلا تشتت اتباع العباسيين وفشلت الحركة . فأعلنها أبو مسلم ولما يبق في رمضان الاخمسة أيام وعسكر في مكن حصين تابع سليمان الخزاعي حيث اصبح نقطة تجمع أنصار الدعوة تابع سليمان الخزاعي حيث اصبح نقطة تجمع أنصار الدعوة والربيعة .

## الدعوة السرية تتحول الى ثورة علنية :

وحين فشا خبر الثورة اقبل انصار العباسيين من كل جانب الى مرو ، فأتاهم عيسى بن شبل وأبو الوضاح وأبو مرة في نحو من ألف رجل .. «وقد كثر جمعهم وسودوا ثيابهم ونصبوا أعلامهم ونشروا راياتهم فصلى بهم سليمان بن كثير الخزاعي يوم العيد وهي أول جماعة كانت لأهل الدعوة»(١٠) .

۱۲۷ هـ ـ ـ ۷۲۵ م بعد أن زحف بجيشه القوي من الجزيرة مدافعاً عن حق أبناء الوليد الثاني المقتول بالخلافة ولكنه ما فتيء أن أعلن نفسه خليفة بعد أن قتل أبنا الوليد في دمشق في ظروف غامضة . على أن أدعاء مروان بالخلافة لم يكن مستندأ ألى أسس شرعية ثابتة حيث لم يكن له حق شرعي فيها ولذلك تقول بعض المصادر أنه داغتصب الخلافة » . وبالرغم من أن أهل الشام لم يبدوا أية معارضة أول الأمر فأن التذمر بدأ بالنمو وزادت المعارضة من قبل الامراء الامويين أنفسهم . وثارت سوريا والجزيرة والحجاز واليمن ومصر .

على أن أهم ما يعنينا من هذه الحركات هي حركة عبدالله بن معاوية في العراق . وكان هذا رأساً لفرقة الجناحية التي تدين بآراء متطرفة يصفها المؤرخون وكتاب الفرق بصفة الغلو . والظاهر أن عدداً من الشخصيات العباسية انضمت الى هذه الحركة . ومع ذلك فبعد فشل حركة عبدالله بن معاوية وهربه الى خراسان القى أبو مسلم الخراساني القبض عليه وسجنه ثم قتله سنة ١٢٩ هـ - ٢٤٧م . ولكن ذلك في الواقع من خصائص الاستراتيجية التي اتبعها العباسيون فان عبدالله بن معاوية كان قد نجح في بداية حركته نجاحاً كبيراً ، وكان شعاره يشابه شعار العباسيين الا وهو الدعوة «الرضا من أهل البيت» . ولذلك فقد يكون هدف بعض العباسيين من تأييدهم حركة الجناحية هو اتعاب الجيش الاموي وإشغاله بحروب في العراق وفارس ليترك المجال للعباسيين بتجميع قواهم وضبط حركتهم في خراسان . ثم ان العباسيين شجعوا عبدالله بن معاوية ليروا بصورة عملية إمكانات التأييد والنجاح أو الفشل

لثورة تشبه ثورتهم المرتقبة من نواح عديدة . ولكن ما ان هرب عبدالله الى خراسان وادعى الامامة حتى وضع العباسيون نهايته بأيديهم بخراسان التي لا تتحمل غير العباسيين من مدعى الخلافة .

وقد ساعد هذا الوضع المتدهور أبا مسلم على تركيبز جهوده خلال سنتي ١٢٨ و ١٢٩ هـ وخاصة في القرى التي يسكنها العرب في أطراف مرو وغيرها . أن هؤلاء العرب أدركوا عدم جدوى النزاع غير المثمر بين نصر والكرماني . يقول صاحب كتاب العيون والحدائق(٥٠٠) :

« ولما رأى الناس ... أن شيعة بني مروان قد وقع بينهم الخلاف وبعضهم يقتل بعضاً وأن جديعاً الكرماني قد قتل الحارث بن سريج وسلم مرو ، ثم إن نصراً قتل صديقاً وان علياً وعثمان ابني جديع مالا الى أبي مسلم وصادقاه وحلفاله ، دخل اكثر الناس في طاعته» .

وجاء أمر ابراهيم الامام الى سليمان الخزاعي بضرورة إعلان الثورة ثم وصل قحطبة الطائي ومعه علمان من ابراهيم الامام الأول الظل ويرمز الى أن الدعوة العباسية ستبقى بقاء الظل في هذه الارض ، والثاني السحاب ويرمز الى عالمية الدعوة ، حيث ستشمل كل العالم المعروف آنذاك فكان إعلانها في ٢٥ رمضان ١٢٩ هـ حزيران ٢٤٧م.

لقد كان العرب من أهل خراسان . عصب الجند الهاشمية ، وكان تمركزهم في قرى خزاعة ، وأحياء اليمن في مرو ، عاملاً في تفويت الفرصة على نصر بن سيار الذي حاول مهاجمتهم ولكنه حذر من أن ذلك يعني العداوة مع اليمانية

«انكم إن فعلتم ذلك خالفتكم إحباء اليمن ورأوا أنكم تريدون هضمهم وإذلالهم بدخولكم عليهم في منازلهم» . وهذا يؤدي الى تسويدهم أي انخراطهم كلياً في الدعوة الجديدة . وأشار احد قواد نصر الى ضرورة عنزل اليمانية والربعية عن اتباع الهاشمية قائلاً «وما أهون شوكة هؤلاء إن كفت اليمن وربيعة»(۱۰) .

والواقع إن العرب . كما أشرنا الى ذلك سابقاً ـ استوطنوا مرو والقرى المحيطة بها منذ بداية الفتح الاسلامي لخراسان ، وبمرور الزمن فان عدداً من المقاتلة تركوا مهنة الحرب وبدأوا بالاشتغال بالتجارة وزراعة الاراضي واحتراف بعض المهن .

وتشير مصادرنا التاريخية (٢٠) بأن الكثير من الشيوخ والمتنفذين العرب امتلكوا أو عاشوا في قرى خراسانية مع عشائرهم ومراليهم . والأمثلة على مثل هذه الحالات متعددة :

فمن الذين كانوا يمتلكون قدى : حدب بن عامد الواشجي ، سليمان بن كثير الخزاعي ، أسيد بن عبدالله الخزاعي ، وكان لقبيلة خزاعة قدى بأكملها وكذلك لها «قصور» ، ولبنى العنبر كذلك قرى ،

وكان سكان (قصر اسفد) عرباً في غالبيتهم . إما منطقة الخلم فكانت منطقة أزدية . وكان المحتفظ بن عثمان المضري يمتلك قصراً في قرية اللين حيث كان يستوطن معه في القرية على أغلب الظن ، عدد من أفراد قبيلته .

أما مرو الشاهجان فكانت مركز الادارة العربية في خراسان ، ونقطة تجمع المقاتلة العرب الذين كان واجبهم

القيام بالحملات العسكرية في ما وراء النهر . ويصف الطبري مرو بأنها «بيضة خراسان» مشيراً الى أهميتها الاستراتيجية والادارية ، أما المقدسي فيسميها «أم القرى» في خراسان . ولا تذكر المصادر عدد العرب الذين سكنوا مرو والقرى التي حولها . على أن المعروف عن تكتيك المقاتلة العرب هو تحصين أنفسهم في القرى المحيطة بالمدن في البلاد المفتوحة خلال عملية التمصير . وهذا ما فعله قتيبة بن مسلم الباهلي حين احتل بلخ ، وحين نقل أسد بن عبدالله القسري العاصمة مرو الى بلخ طبق الخطة نفسها .

ولذلك من المحتمل جداً أنه سمح للمقاتلة العرب خلال الفتح الاسلامي لخراسان بالاستيطان في القرى المحيطة بمرو . ويؤكد الجاحظ ذلك في رواية تعتبر من أقدم ما بحوزتنا من الروايات عن استقرار العرب في خراسان ، وذلك حين يشير الى أثر البيئة في الناس فيقول(٢٠) .

« وقد نرى الناس أبناء الأعراب والاعرابيات الذين وقعوا الى خراسان فلا نشك أنهم علوج القرى» . وحين يشير أبن الأثير الى قرية درستكان يقول «انها قرية على باب مرووبها كان عسكر الاسلام أول ورودهم مرو» . وتشير رواياتنا التاريخية الى قرى خزاعة : سفيزنج ، اللين ، فنين .

قرى طي : بنيا

قری ابن نصر : باسان .

ويذكر الطبري (١٠٠) أن (أهل القرى) هم الذين استجابوا للدعوة ، وفي رواية اخرى أن (الماخوان) هي قرية العلاء بن حريث وأبي اسحق خالد بن عثمان ، وفنين هي قرية أبي داود

خالد ابن ابراهيم الذهلي . وكان سليمان الخزاعي يسكن في قرية سفيذنج . وكان «لبني تميم وسائر أحياء نصر» قدرى . وفضلاً عن كل ذلك تظهر في روايات اخرى تعبيرات مثل «سرت في قرى قومك» مما يدل على سكن العرب لهذه القرى . ولذلك فينه ليس من المستغرب ان يحتفظ المقدسي بأحد الامثال المشهورة التي تقول «رجال مرو من قراها» .

لقد طاف الدعاة العباسيون يبحثون عن أمثال هولاء العرب سكان القرى والمقاتلين الأشداء . وقد بدأت الثورة العباسية في الواقع في قرى خزاعة وهي سفيذنج واللين وفنين . ويشير الطبري ان منطقة ضرقانة العربية التي تشمل قرية سفيذنج كانت من اوائل المناطق التي انضمت الى أبي مسلم . وتداولت القرى الخزاعية في منطقة مرو انصار العباسيين . ولذلك فإن فخر العرب ومباهاتهم بكونهم من اوائل من انضم وأخلص للدعوة العباسية على حد قول الجاحظ .

لقد أدرك الدعاة العباسيون بحذق وذكاء أهمية القبائل العربية التي يتزعمها شيوخها وزعمائها المتنفذين وقوتها فخططوا لكسبهم لمصلحة القضية العباسية ذلك لأن كسب الشيوخ يعني بطبيعة الحال كسب اتباعهم وعشائرهم من المخلصين لهم . وتذكر روايات البلاذري وأخبار العباس والأزدي والطبري التي تفصل في شرح تقدم تلك القوات نحو العراق ، أسماء هؤلاء الشيوخ الذين أعطوا رتبة قائد الجيش العباسي .

ويدذكر ابن الكلبي أسماء بعض العرب الذين ميروا انفسهم بما قاموا به من أعمال في سبيل الدعوة العباسية مثل

خفاف بن هبيرة من اشجع الفرسان وعقبة بن حرب دقائد في الدعوة» وعلقمة بن حكيم والعلاء بن سالم والزبير بن محمد الأزدي انضموا الى الثورة مع ٧٠٠ شخص عبدالله بن شعبة انضم الى الدعوة مع ١٠٠ شخص وانضم ١٠٠ من بني الحارث مع شيخ لهم ، كما احتل خازم التميمي مرو الروذ باسم العباسيين بمساعدة قبيلته تميم .

ويشير البلاذري الى دوجوه قواد خراسان، من الشخصيات التي ساعدت عبدالله بن على الثائر في بلاد الشام وكلهم من العرب(٢٠).

وتؤكد (الصحيفة الصفراء) وهي الوصية التي سلمت الى محمد بن علي العباسي من قبل أبي هاشم ذكر شيعة العباسيين من العرب حيث تقول «... وأي أحياء العرب أنصارهم(١٠٠)».

ورغم أن المؤرخ الأزدي يؤكد تاريخ الموصل المحلي إلا أنه يشير الى حوادث وقعت في اجزاء أخرى من الدولة الاسلامية ويؤكد بصورة خاصة أهمية الصراع بين التكتلات القبلية في تقرير مجرى السياسية حينذاك . يشير الأزدي الى أن المضريين احتجوا على المنصور لتفضيله اليمانية فأجابهم المنصور قائلًا (١٠٠) :

« أحسبكم معشر المضرية قد خضتم في هذا وتكلمتم بغير علم ولا معرفة . زعمتم معشر المضرية أن محمداً (ص) منكم ولكنكم أشد خلقه طعناً عليه وتكذيباً له وحرصاً على سفك دمه وقد أنزل الله تبارك وتعالى بذلك غير آية .... » . وبعد أن يذكر المنصور أن الدعوة قامت على اكتاف اليمانية وأن النقباء «اثنا

عشر نقيباً وكلهم يمانية» يستطرد فيقول:

رقاب الناس وأقصى أهل اليمن فجاشت عليه من كل ناصية وعلم مروان الناس وأقصى أهل اليمن فجاشت عليه من كل ناصية وعلم مروان الحمار ومن معه من المضرية أنهم قد هاجموا ما لا طاقة لهم به فخافوا عند اللقاء وجزعوا عند الزحف يوم الزاب وهم في مثل عدد النحل ... فبلغت هزيمتكم وهزيمة الناس خليج أهل مصر والقوم في أثركم حتى أدركوه في دير بقرية يقال لها بوصير فذبحوه ومالوا الينا . فيحق لنا أن نعرف لهم حق نصرهم لنا وقيامهم بدعوتنا ونهوضهم بدولتنا» .

ولعل في هذا النص بعض المبالغة لأنه يصور النزاع العباسي الأموي وكأنه نزاع يماني مضري ، كما وقد يكون فيه بعض التحيز من جانب المؤرخ الأزدي الذي ينتسب الى اليمانية انفسهم . ولكننا نستفيد منه في ملاحظتنا أهمية العرب بصفة عامة في هذا النزاع .

وقد استنجد عبدالله بن علي قائد الجيش الذي حاصر دمشق باليمانية في داخل المدينة قائلاً «إنكم واخوتكم من ربيعة كنتم بخراسان . انصارنا وأنتم دفعتم الينا مدينة دمشق وقتلتم الوليد بن معاوية واننم منا وبكم قوام أمرنا فانصرفوا وخلوا بيننا وبين مضر»(١٠) .

وفي حصار واسط اغرى أبو جعفر (المنصور) اليمانية المعتصمين مع يزيد ابن هبيرة قائلاً «السلطان سلطانكم والدولة دولتكم» .

إن هذه الروايات التاريخية تصور الثورة العباسية بأنها ثورة اليمانية ضد سياسة مروان الاموي الذي قرب القبائل

المضرية ، وهي صور مبالغ فيها الى حد ما . فعلى الرغم من أن العدد الكبير من شيعة العباسيين كانوا يمانية إلا أن القيسيين والربعيين المتذمرين من سياسة نصر بن سيار انضموا كذلك الى صفوف الثوار العباسيين .

وثمة نقطة اخرى أشرنا اليها في مناسبة سابقة ونكررها هنا بشيء من التفصيل . فلقد فسر بعض المؤرخين اصطلاح «أهـل خراسان» ليعني غير العـرب أو الفـرس من سكـان خـراسان . عـلى أن الجاهـظ غـالبـاً مـا يتكلم عن العـرب الخراسانية ويعطي الطبري كما ذكرنا سابقاً أسماء عدد من العرب من أهل خراسان فيذكر مثلاً اسمي قائدين في الجيش ويقول «وهما قائدان من أهل خراسان من قبيلة طي» . وتلحق المصادر اسم الخراساني بالكثير من العرب المعروفين مثل (١٠٠):

عبدالملك بن يزيد الخراساني
مالك بن طريف الخراساني
الهيثم بن معاوية العتكي الخراساني
حميد بن قحطبة الطائي الخراساني
بسام بن ابراهيم الخراساني
العباس بن الأحنف الخراساني

وربما يرجع السبب الى هذه المغالطة هو خطة الدولة العباسية التي حاولت أن تبقي (أهل خراسان) وحدة عسكرية واحدة بغض النظر عن قبائلهم أو أقاليمهم ولذلك سجلوا في ديوان خاص بهم بموجب القرى التي جاؤوا منها . ولقد اعتبر المؤرخون (أهل خراسان) فرساً دون التمعن في أسمائهم وأصولهم مستندين بذلك على أن خراسان اقليم ايراني من جهة

ومن جهة اخرى ليميزوا بينهم وبين الفرق الأخرى التي كانت تحمل أسماء عربية كاليمانية والمضرية والقيسية .

ويلاحظ الباحث كذلك اصطلاح (أهل خراسان) استعمل من قبل المؤرخين والاخباريين الأوائل ليدل على الدلالة نفسها التي كان اصطلاح (أهل الكوفة) و (أهل البصرة) يدل عليها الا وهي العرب المستقرون في هذه الامصار . ومما يزيد في صحة هذه الملاحظة هو أن المؤرخين الأوائل(٢٠) يؤكدون صفة غير العربي من أهل خراسان حين يذكرونه بنعته بكلمة من العجم ، فيقولون مثلاً عن شخص ما : «رجل من أهل خراسان من العجم» . وفي الامامة والسياسة تشير رواية الى وجود عشرة الاف رجل مع أبي مسلم «من أهل خراسان سوى العجم» (٢٠) .

ولم تكن الدعوة في هذه الأيام الأولى من حياتها قوية كما يصورها بعض الباحثين يقول الدينوري « .. فأجاب جميع أرض خراسان سهلها وجبلها» أو «انجفل الناس ...» أو «بايع أبا مسلم ١٠٠ الف رجل من اقطار خراسان» . وكما يقول صاحب كتاب العيون والحدائق «اجابه أكثر الاصقاع .. أو كما ترعم رواية الطبري أنه كان هناك ١٢,٠٠٠ تابع للثورة العباسية في بلح والطالقان فقط . أو «.. فوافاه في يوم واحد أهل ستين قرية» أو «وبث أبو مسلم الدعاة في أقطار خراسان فدخل الناس افواجاً وكثروا» . ويبالغ صاحب كتاب الامام حين يقول «ويأتيه الالف والالفان» في دفعة واحدة . وحين يزعم ابن خلدون «لما ظهر أبو مسلم سارع اليه الناس ..» فالدعوة كانت تدريجية ولم يكن عدد الاتباع اكثر من ٣٠٠٠ \_ ٢٠٠٠ شخص .

ورتب النقباء نوعاً من التنظيم السياسي للحركة (٢٠ حيث عُين أبو صالح كامل بن المظفر على تدبير الأمور وكتابة الكتب وكان يقوم بجمع الأموال والغنائم وتقسيمها ويقوم باعطاء الجند وهو صاحب السر كذلك . وعُين مالك بن الهيثم «يقوم بأمر العسكر ... ويحكم بين أهله وينفي أهل الريب منه فقبلوا ذلك منه وإتفقوا عليه» .

وكان يؤم الناس في الصلوات سليمان بن كثير الخزاعي لاأبو مسلم الخراساني ولعل السبب هوكون سليمان عربياً وذا نفوذ ، دخل في هذا الانتخاب الموفق .

وقد وقعت مرو الروذ تحت سيطرة العباسيين بسهولة نظراً للحركة البارعة التي قام بها خازم التميمي الذي استغل طاعة قبيلته نحوه فوجههم لفتحها قائلاً: «إنما أنا رجل منكم أريد مرولعلي أن أغلب عليها فأن ظفرت فهي لكم وأن قتلت فقد كفيتكم أمري». وقد قتل وإلي الأمويين عليها وسقطت باسم الدعوة.

لم تثمر محاولات نصر بن سيار لاستعادة مرو الشاهجان من جديع الكرماني ولذلك قرر الاستنجاد بمروان من نيشابور محذراً من الخطر وقد أنهى رسالته مستفسراً:

اليقاظ أمية أم نيام ؟؟

على أن مروان ، في الواقع ، لم يكن غافسلاً ولكنه كان مشغولاً بقمع ثورات العراق والجزيرة والحجاز واليمن ومصر التي تكالبت عليه من كل جهة . وكانت العلاقة بين والي العراق يزيد بن عمر بن هبيرة وبين والي خراسان نصر بن سيار غير ودية ، فلو كان لابن هبيرة الخيار لما وضع نصراً والياً على

خراسان ولذلك لم يستجب أبن هبيرة لنجدة نصر معتذراً بعدم وجود قوات اضافية عنده وتظاهر بانشغاله بقمع الاضطرابات في العراق .

على أن الدينوري يوضح الأمر فيقول بأن ابن هبيرة كان يتحين الفرصة للاطاحة بنصر وإهانته وليست هناك أحسن من هذه الفرصة . ولقد اضبطر نصر بعد مدة من الانتظار الى ان يتقرب من الكرماني واقترح مقابلته في مكان على اطراف مرو . وقبل الكرماني بعد تردد حيث اغتاله في مكان الاجتماع حاتم بن الحارث بن سريج المرجئي ثأراً لأبيه الذي قتله الكرماني . ويظهر أن لنصر يداً في هذا الاغتيال فالعداوة بين الرجلين قديمة والحسد بينهما واضح . كما ان نصر هو الذي يقول :

لقد نشات وحسادي ذوو عدد

يا ذا المعارف لا تنقص لهم عددا

ان تحسدوني على ما كان من حسن

فمثل حسن بلائي جس لي حسدا

كان يعرف أن الكرماني من حسّاده الخطرين ولذلك تخلص منه ثم صلبه بعد قتله . على أن علي بن جديع الكرماني خلف والده زعيماً لقبائل الأزد وتوابعها .

أما بالنسبة الى انصار العباسيين فان نصراً استعمل ضدهم دعاية قوية حيث وصفهم بالكفار الذين يعبدون السنانير والرؤوس . أو أنهم رعاع وعبيد وماشية أو أنهم سقاط العرب والموالي . أو أنهم مجوس وعجم وسفهاء . وأن الامويين وحدهم هم ممثلو السنة والجماعة ( الهجي السنة والجماعة ( الهجي السنة والجماعة ( الهجي السنة والجماعة ( الهجي الهجي السنة والجماعة ( الهجي الهجي

لقد أقلقت هذه الدعاية الأموية أنصار العباسيين حيث ،

أنهم خشوا تأثير رجال الدين والأتقياء وكذلك العامة من الناس بها ، ولذلك قاموا بدعاية مضادة للأمويين حيث عقد اجتماع عام بايع فيه المجتمعون سليمان الخزاعي «على كتاب إلله وسنة الرسول والعمل بذلك وإظهار العدل وإنكار الجور ودفع الظلم عن الضعفاء وأخذ الحق من الأقوياء(١٦).

## ظهور شيبان بن سلمة الحروري:

كان شيبان بن سلمة من أتباع الضحاك بن قيس الخارجي الذي تحرك في العراق في أواخر عهد الأمويين ، فلما فشلت حركته انضم شيبان الى عبدالله بن معاوية الجعفري ثم عاد فهرب الى خراسان مع أتباعه بعد فشل حركة عبدالله الجعفري(۱۷) .

لقد انتهز ابن الكرماني فرصة وجود شيبان بن سلمة (الذي كان يسمى بشيبان الصغير) ليكسبه الى جانبه فيقوي جبهته ضد نصر بن سيار وعسكره (١٨) .

وهكذا ففي صعيف ٧٤٧م ظهرت ثلاثة معسكرات على المسرح السياسي في خراسان وهي :

١ علي بن الكرماني مع اتباعه من اليمانية والربعية وحتى بعض المضرية وكان يحتل مرو. ونستطيع أن نضيف الى هذه الكتلة شيبان الصغير وأتباعه.

٢ ـ نصر بن سيار ومعه المضرية والربعية والجند السوري ويحتل نيشابور .

٣ ـ أتباع سليمان الخزاعي وأغلبهم من عرب خراسان
 من القرى المحيطة بمرو .

إن حراجة موقف نصر الذي ادرك ان قوة الدعوة العباسية تتزايد باستمرار وانه لا جدوى من أي تفاهم مع علي ابن الكرماني هي التي دفعته الى اقتراح الهدنة بينه وبين ابن الكرماني . لقد أخطأ بعض المؤرخين المحدثين حين أظهر هذه الهدنة بمظهر الاتفاقية بين العرب للقضاء على أبي مسلم . والواقع ، ان محاولة نصر كانت حركة دبلوماسية فاشلة ذلك لأن ما توصل اليه الفرقاء المعنيون لم يكن اتفاقاً بل هدنة مؤقتة (١٠٠) وحتى هذه الهدنة كانت ظاهرية ، ذلك لأن العداوة كانت دفينة بين نصر وابن الكرماني . ولكن الجو السياسي كان مكهرباً وظهرت آثاره على أبي مسلم الذي أطلق العنان للسانه مهاجماً نصراً وشيبان الصغير مهدداً بقتلهما . وقد انتقد سليمان الخزاعي تصرف أبي مسلم ، هذا لأنه ادى الى التقارب بين شيبان ونصر ولكن ابن الكرماني بقي بعيداً عن نصر .

وفي هذا الوقت بالذات احتل انصار العباسيين مدينة (هيرات) ، وقد انتهاز نصر الفرصة ليحذر ابن الكرماني وشيبان من استفحال خطر أبي مسلم وأتباعه ، واقتدح الموادعة أو الهدنة بينهم ليتفقوا على القضاء على أبي مسلم على أن النيات لم تكن مخلصة فقد كان هدف ابن الكرماني من عقد موادعة مع نصر هو اقحام نصر في حرب مع أبي مسلم تلك الحرب التي ستؤدي الى انهيار قواه العسكرية . يقول الطبرى :(۱) .

د صالحوا نصراً فانكم ان صالحتموه قاتلوا (اي اتباع أبي مسلم) نصراً وتركوكم لأن الأمر في مضر وان لم تصالحوا

نصراً صالحوه وقاتلوكم ثم عادوا عليكم . قالوا فما الرأي ، قال قدموهم (أي اتباع نصر) قبلكم ولو ساعة فتقر أعينكم بقتلهم» .

أما هدف نصر من الهدنة فكان استغلال ابن الكرماني وشيبان الصغير للقضاء على أبي مسلم ، ذلك الهدف الذي ربما تحقق لو نجحت الهدنة . ولكن طبيعة العلاقة بين ابن الكرماني ونصر لم تسمح للهدنة أن تدوم ، ذلك لأن سليمان الخزاعي أحبط الخطة بحركة سياسية بارعة . فلقد عاد نصر وسيطر على مرو بموجب الاتفاق ، ولذلك نصح سليمان الخزاعي أبا مسلم الخراساني أن ينسحب الى قرية الملخوان في ٩ ذي القعدة عام ١٢٩ هـ .

اما حركة سليمان الخزاعي البارعة لانقاذ الموقف الحرج فكانت أن أشار على ابي مسلم بالكتابة الى ابن الكرماني وتذكيره بأن نصراً عدوه اللدود وقاتل به جديع الذي كان يتوق الى اليوم الذي يثور فيه آل محمد ضد الأمويين ليعاضدهم في الثورة . وجاء في الرسالة :

د انك قد أعطيتني من نفسك ما تعلم وقد أمرنا بالجهاد وأنت وقومك أنصار الحق قديماً فأنتم أوتيتم رسول اش(ص) ونصرتموه وقد أمرني صاحبي (ابراهيم الامام) بأن أستظهر بكم والقي أمري اليكم . وقد نصب لي نصر فان أجبتني وعاقدتني على القيام بحق رسول الله (ص) أمرتك أميراً علي وعلى من أجابني وطلعت أمرك وقتلت عدوك وصار لك سناد هذا الامر وشرفه» (۱۷) .

وهكذا كان سليمان قادراً على اقناع ابن الكرماني

بضرورة الابتعاد عن نصر وذلك باثارة روح الثار فيه وكذلك بوعده بتنصيبه أميراً على خراسان . ولم تجد نفعاً تحذيرات نصر لابن الكرماني من أن أبا مسلم سيقضي عليهم جميعاً . فقد رد ابن الكرماني على أبي مسلم قائلاً :

وقد أجبتك حيث عرضت علي أمرك وهذه يدي عن نفسي وقومي جميعاً ومرسل اليك اخي ووجوه أصحابي وكاشف لك أمري في ذلك ، ولا بد لنا من الترفق بشيبان حتى نجمع لنا أمرنا ما نريد منه "(٢٠) .

عند ذلك حاول نصر التقرب من شيبان الصغير لعزله عن ابن الكرماني وكسبه الى جانبه . ولكن أتباع شيبان شكوا في اخلاص نصر واعتقدوا انه يهدف الى اقحامهم في حرب لا فائدة لهم منها بقدر ما تؤدى الى اضعافهم ثم يتيسر له مهاجمتهم من الخلف . ولم يكن شبيان الصفير أو أتباعه من أهل خراسان ولذلك فهو غريب عن هذه البيئة ولم يثق بأبي مسلم وكان يخشى التقرب الى نصر والى الامريين المخلص فلم يبق له الا التحالف مع على بن الكرماني :أذي تأم بدور هام بمنع التقارب بين شيبان ونصر كما ان ابن الكرماني نصبح أبا مسلم بضرورة التودد لشيبان وذلك للمحافظة على حياده السياسي في الاقل في هذه المدة الحرجة . واكثر من هذا نقد أعطى لشبيان الحق باستيفاء الضرائب من المنطقة المندة بين نيسابور وهيرات على أن يكون مقره في سرخس في ربيع الثاني ١٣٠ \_ تشرين الثاني ٧٤٧ ، وذلك من أجل اشفاله واشراكه في المسؤولية . على أن الأهم من ذلك هو انسحاب شيبان الى سرخس زاد من قوة أبي مسلم ومركزه بالمقارنة مع نصر ذلك لأن شييان كان بمثل

عنصراً قلقاً في المسرح السياسي وربما ساعد نصراً في نزاعه مع البي مسلم .

وقد اسرع أبو مسلم فاعترف بابن الكرماني اميراً على خراسان وبدأ هو وأصحابه يصلي وراءه ، وهكذا نجح أبو مسلم في أشباع رغبة ابن الكرماني المتعطش للسلطة والامارة ، فلم يكن الوقت وقت منافسة على السلطة بل كان الهدف هو ضمان كسب أتباع أبن الكرماني الى جانب الثورة العباسية حيث لم يكن اتباعها يعدون أكثر من ٢٠٠٠ شخص سجلوا نسبة الى قراهم لا قبائلهم في الديوان . وقد كانت هذه خطوة بارعة لضمان وحدة الجند الخراسانية في كتلة واحدة بغض النظر عن كونهم يمانية أو ربعية أو مضرية . أو موالي كما انهم نقلوا في ٦ ذي الحجة ١٢٩ هـ - أب ٤٤٧م الى اللين قرية أبي منصور طلحة بن زريق الخراعي وذلك لأن الملخوان كانت مهددة من ناحية استراتيجية ومن السهولة قطع المياه عنها :

ولما يئس نصر من أية مساعدة من العراق كتب الى مروان الرسالة التالية :

« كتبتُ الى أمير المؤمنين ولم يبق مني شيء على عدو أمير المؤمنين لا في رجالي ولا في مائي ولا في مكيدتي ، ولو كنت أمددتني بألف فارس من أهل الشام لاكتفيت بهم ولقطعت دابر القوم الظالمين . إني حين كتبت الى أمير المؤمنين قد اخرجت من جميع سلطاني فأنا واقف على باب داري وان لم تأتني مواد أمير المؤمنين ووكلنا الى ابن هبيرة طردت عن باب داري ثم لا رجوع اليها الى ملتقى الحشر ...»(٢٠) .

ويستطرد صاحب كتاب اخبار العباس فيقول «ثم ان

نصراً جمع وجوه اصحابه واهل الرأي منهم والتجارب فأجالوا الرأي فلم يأت واحد منهم برأي إلا نقضه الآخر ولم يجتمعوا على شيء . مما يدل على ارتباكهم وعدم اتفاقهم فاضطر نصر الى الاستنجاد بمروان ثانية برسالة عنيفة ومؤثرة :

د أما بعد فإني ومن معي من عشيرة أمير المؤمنين في موضع من مرووعلى مجمع الطريق ومحجة الناس العظمى من مختلف القوافل والرسل والجنود ظن العبراق في حايط قد خندقت فيه على نفسي ومن معي وعن يميني وشمالي قرى بني تميم وساير أحياء مضرليس يشوبهم غيرهم الاقرى على حدهم خاملة الذكر فيها خزاعة وفيها حل طاغيتهم أبو مسلم .

فنحن حين كتبت الى امير المؤمنين في امر هايل يتكفأ بنا تكفؤ السفينة عند هبوب العواصف ... وأنا معتصم بطاعة أمير المؤمنين ومن معي على مثل ذلك لا يؤثر علينا شيئاً وقد املنا غياث أمير المؤمنين ومواده وورود خيله وفرسانه ليقمع الله بهم أهل مصر على غيه وساع في خلافه . فلا يكونن مثلنا يا امير المؤمنين قول القائل :

لا أعرفك بعد اليوم تندبني

وفي حياتي ما زودتني زادي

انه قد بلغ الحزام الطبيين وكادت القلوب تبلغ الحناجر فلا يتهمني أمير المؤمنين على ما كتبت وأغلظت له فيه واني لكما قال الاول «احلب حلباً لك شطره».

ولئن أزالنا عدونا عن موضعنا الذي نحن به انها زلزلة سرير أمير المؤمنين فلا يضفي أمير المؤمنين كتابي هذا اليه على الجزع وعلى الجرأة عليه فانه ولا مخبأ لعطر بعد عروس» .

ومثلنا فيما قد أشرفنا عليه كمثل شجرة على ضفة البحرقد بلى أصلها فالأمواج تضربها من كل وجه فما بقاؤها بعد فساد أصلها والحاح الأمواج عليها وقال نصر شعراً يصرض فيه العرب على الهاشمية ...،(").

وبعد أن فشل نصر في محاولته الاولى لكسب ابن الكرماني وفي محاولته الثانية لكسب شيبان الصغير ، حاول هذه المرة أن يتقرب نحو أبي مسلم في الوقت الذي ينتظر فيه الامدادات من الخليفة . لقد أمل نصر أن يفرق بين أبي مسلم وابن الكرماني فدبر أمر اجتماع حضرته وفود نصر المضرية وفود ابن الكرماني ومندوبين عن أبي مسلم الذين امتدحوا وقد ابن الكرماني وفضلوه على وقد فصر حيث قرر سليمان الخزاعي وطلحة الخزاعي ومزيد السلمي التحالف مع ابن الكرماني ضد نصر وعندئذ فقط كسبت الحركة العباسية مصدر المورماني في خراسان الى جانبها ألا وهي القبائل العربية من أتباع ابن الكرماني .

كانت خطة أبي مسلم وابن الكرماني الآنية هي الاستيلاء على العاصمة مرو . وتختلف الروايات التاريخية في كيفية فتح مرو ولكن الظاهر أن أبا مسلم كان حذراً ومرناً في موقفه تجاه كتلة نصر وكتلة أبن الكرماني فرغم اعترافه بالكرماني والياً على خراسان فأنه كان يؤمل أن يكسب نصراً أو أتباعه اليه بطريقة أو بأخرى فضمن الحماية لوفد نصر الذي حضر الاجتماع آنف الذكر ، كما سمح نصر لانصار العباسيين بالتسوق من أسواق مرو دون مهاجمتهم . ولكن حدث أن قام نزاع بين بكر بن وائل من ربيعة وبين بعض المضريين في سوق نزاع بين بكر بن وائل من ربيعة وبين بعض المضريين في سوق

مرو، فساعد نصر المضرية بينما انجد ابن الكرماني الربعية ، ودعا ابن الكرماني أبا مسلم الى مساعدته والانضمام اليه . إلا أن أبا مسلم تشاغل حتى تأكد من احتدام الصراع العنيف فتدخل الى جانب ابن الكرماني حيث دخلت قواتهما مرو في ٩ جمادى الثاني ١٣٠ هـ ـ ١٤ شباط ٨٤٧م ، وعلى مقدمته أسيد الخزاعي وعلى ميمنته مالك الخزاعي وعلى ميسرته القاسم التميمي وهو يتلو: «وبخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتالان هذا من شيعته وهذا من عدوه» . وأمر بالكف عن القتال(٥٠٠) .

وأرسل أبو مسلم وفداً الى نصر يعده بالأمان إذا سلم نفسه ولكن نصراً شاغل الوفد وهرب الى نيسابور . ويروى أن لاحظ بن قريظة حذر نصراً من الاستسلام بتلاوة الآية «ان الملا يأتمرون بك ليقتلوك» وقد قتل لاحظ جزاء عمله .

والآن بدأ الوجه الحقيقي للدعوة بالظهور بصورة تدريجية ألا وهو الوجه العباسي . فحين جُمع الأنصار لتقديم الولاء أكد أبو مسلم (الشيعة الهاشمية) مما يشير الى أن هؤلاء الذين كانوا جند العقيدة العباسية المخلصين هم عماد الثورة وليس الجماعات الاخرى التي استغلت من قبل الثورة .

وقد أصبحت مرو العاصمة وقراها ثم مرو الروز وهيرات وابيورد تحت نفوذ انصار العباسيين . أما بلخ فلقد قاومت القوات العباسية التي وجدت صعوبة في احتلالها وذلك لأسباب ثلاثة : أولها المقاتلة العرب في بلخ كانوا متحدين لم تتنازعهم العصبية القبلية ، وذلك لأن أسد بن عبدالله القسري وطنهم فيها كتلة واحدة دون الأخذ بخطة الأخماس التي كانت

مستعملة في البصرة ولذلك كان العسرب في بلخ موالين للأمير ومخلصين للأمويين . وثانيها أن الجند في بلخ موالين للأمير ومخلصين للأمويين . وثانيهما أن الجند في بلخ وعدده ٢٥٠٠ جندي كان موالياً لنصر بن سيار وثالثها : ان السكان في بلخ وما جاورها تعاونوا مع الامير الأموي . كما ان الأمراء المحليين في طخارستان وأقاليم اخرى في بلاد ما وراء النهر أظهروا مساعدتهم له . وعلى حد قول الطبري (٢٠) فقد اتفقت مضر واليمن وربيعة والعجم في بلخ على قتال المسودة .

إن مقاومة بلغ للمسوّدة مهمة وذلك لانها ربما كانت من أول الأحداث السياسية التي تميط اللشام عن بعض ظواهر الشورة العباسية . فنحن نلاحظ أولاً أن الدعوة استغلت العصبية القبلية فنجحت حيث وجدت العصبية وفشلت في بلغ حيث كان العرب متحدين على اختلاف قبائلهم ومخلصين لواليهم الأموي . ثم أن هذه الحادثة تظهر ثانياً بأن الدعوة العباسية لم تكن فارسية موجهة ضد العرب ، ذلك لأن السكان المحليين الايرانيين وإمراءهم وقفوا إلى جانب الامويين ضد المسودة . وقد قاتل غير العرب من الموالي من العرب جنباً إلى جنب لاسترداد بلغ من المسودة . كما أنها تكشف ثالثاً خطأ ما ذهب اليه فأن فلوتن وغيره من أنه كان في ايران تذمر عميق ضد الحكم العربي الذي لم يعط الموالي والايرانيين حقهم . فلو كان الامر كذلك لهبت خراسان وبلاد ما وراء النهر عن بكرة أبيها لتدعم حركة المسوّدة .

## حواشي الفصل الثالث

- (١) اخبار العباس (مخطوطة) ، ص ٨٨ ١ ٨٨ ب .
  - op. cit (۲) من ۱۸۹.
  - op.cit (۳) من ۹۲،۱۹۳ ب.
    - ا ا ۱۹٤، op. cit (٤)
  - (٥) المصدر السابق ، ص ٩٣ ب .
  - op. cit (٦) مین ه ۱۹۰ مین د
  - (٧) المصدر السابق ، ص ٩٥ ب .
- (A) انظر: الهمداني: مختصر كتاب البلدان، ص ٣١٥ المقدسي: احسن النقاسيم ج ٣ ، ص ٣٩٣ . ابن قتيبة ، عيون الأخبارج ١ ، ص ٢٠٤ انساب الاشراف ص ٧٤٧ ا ٧٤٧ ب . قارن رأي ينسب للاصمعي وهو يشابه هذا الراي (وفيات الاعيان) ج ٢ ١ ص ١٧٣ ١٧٢ الترجمة الانكليزية .
  - (٩) فان ظوتن ، السيادة العربية .. ص ١٧ (الترجمة العربية) .
    - (۱۰) اخبار العباس ، ص ۱۹۰ ب .
      - op.cit (۱۱) من ۱۹۸ ا ۱۰۰ ا ۱
    - op. cit (۱۲) من ۱۰۰ پ ۱۱۰۱.
      - (۱۲) bid!
- (۱٤) الطبري الله ۱۹۸۸ عن ابي الخطاب ـ قارن رواية الطبري ، ۱۳۵۸ . اخبار العباس ص ۱۰۲ ب . نبذة من كتاب التاريخ ص ۲۵۳ . ـ الجاحظ ، مناقب الترك ، ص ۱۲۰ . ـ الازدي تاريخ الموصل ، ص ۱۹۴ . ـ ۱۹۴۰ .
  - (١٥) أخبار العباس ، ص ١٠٣ ب قما بعد .
  - (١٦) فاروق عمر ، الخلافة العباسية (بالانكليزية) ، ص ٩١ فما بعد .
    - (۱۷) اخبار العباس ، ص۸ه ب ، ۱۲ ، ۱۸ ، ۹۳ ، ۹۳ ، ۱۹۳ ب
- - F. Omar, Ibrahim al-Imam. in E. I. (2) (14)

- (۲۰) اخبار العباس ، ص ۱۱۵ .
- (٢١) الطبري الله، ص ١٦٦١ ــ ١٦٦٢ .
- (٢٢) شعبان : الجذور السياسية والاجتماعية .. ص ٢٢٠ ٢٢٢ .
- (٢٣) الطبسري III ، ص ١٧٦٥ ــ ١٧٦٦ ــ دنيت ، مسروان بــن مصــــد ، ص ٢٦٧ ــ شعبان : المصدر السابق ، ٢٧٧ ب فما بعد .
- (٢٤) الدوري : نظلم الضرائب .. ، ص ٨٦ . ــ دئيت : مروان بن محمد ، ص ١٢١ . ــ شعبان : المصدر السابق ص ٢٧٤ ـ ٢٢٠ .
- (٢٥) الطبري ال ١٨٦٣ فما بعد . شعبان : المصدر السابق ، ص ٢٢٩ فما بعد .
  - (٢٦) الطيري ١١، ١٨٦٤ فما بعد ، ١٩٢٥ .
    - (۲۷) الطيري ۱۹۲۳،۱
      - . \A%A . op. cit (YA)
  - (٢٩) دنيت ، المصدر السابق ، ١٩٢٧ ، ١٩٣٨ .
    - (۳۰) اخبار العباس ، ص ۱۱۸ ب .
      - op.cit (٣١) من ١١٩ ا .
- (٣٢) انساب الأشراف ، ص ۱۷۷۱ . الطبري ، ۱۹۶۹ عن المدائني ، ــ اخبار العـبـاس من ۱۹۶۹ ، ص ۱۸۳ . ــ العـبـاون والحـدائــق ، من ۱۸۳ . ــ العـبـاون والحـدائــق ، من ۱۸۳ .
  - (٣٣) اخبار العباس ، ص ١٣١ افما بعد .
- (٣٤) الطبيري ، ١٩٦٠ ، ١٧٢٦ ، ١٧٦٩ . ـ اليعقبوبي ، ص ٣٩٠ ـ المسعودي مروج الذهب ج ٦ ص ٥٩ ـ ابن قتيبة ، عيون الاخبار ، ج ٣ ، ص ١٠٦ ، ج ١ ص ٢٦ . ـ يوسفي ، ١٩٣ ، ص ١٩٣ . ص .
  - ج ۱۰۱۱ مین ۱۰۱۱ می ۱۰۱۱ میلاد : میلاد انتظار : اخبار العباس ، ص ۱۲۱ ۱ ۱۲۸ ب
    - F. Omar the Abbasid caliphate, pp. 98 ff. (٣١)
      - (1 )
        - (۳۷) اخبار العباس ، ص ۱۱۲۰ . (۳۸) op.cit ، من ۱۱۲۸ .
  - (29) الطبري ، أا ص 1977 ، الامامة والسياسة ، ج2 ، ص 213 .
    - (٤٠) الدينوري ، الأخبار الطوال ، ص ٣٥٢ .
      - (٤١) العيون والحدائق، ص ١٨٤.

- (٤٢) راجع كاهين ، op. cit ، ص ٣٢٧ .
- (٤٣) أخبار العباس ، ص ١٣٨ ب ، نيذة من كتاب التاريخ ، ص ٢٦٠ .
  - op. cit (٤٤) ص ١ ١٣٩
  - op.cit (٤٥) مص ۱۳۰ ب.
  - op.cit (٤٦) ص ١٣١ ا ـ ١٣١ ب .
  - (٤٧) المصدر السابق ، ص ١٣١ ب .
  - (٤٨) المصدر السابق ، ص ١٣٤ ب .
  - (٤٩) العيون والحدائق ، ص ١٨٨ .
    - (٥٠) اخبار العباس ، ص١١٣٣ .
- f. Omar Abbasid caliphate, PH. Dtheses London 1967 pp. راجع (۱۹)
- (٥٢) الجاحظ: البيان والتبيين ، ج ٤ ، ص ٧١ . ـ Idem رسائل ، القاهرة ١٩٦٤ .
- (٥٣) الطبري 11 ، ١٩٥٧ ، ١٩٦٧ ، ١٩٥٧ . ـ ابن الأثير اللبساب في معرفة الإنساب ج ١ ، ص ٥٦٩ .
  - (46) أخبار العباس، ص١١٤٧، ١، ١١٤٧.
  - (٥٥) اخبار العباس، ص١١٤٧،١١٤٧.
  - (۵٦) فاروق عمر op. cit ص ۱۱۶ فما بعد .
    - (٥٧) اخبار العباس ، ص ٨٤ ب .
    - (٥٨) الأزدي ، تاريخ الموصل ، ص ١٩٤ .
      - op.cit (۵۹) من ۱۲٤ .
  - (٦٠) فاروق عمر ، المصدر السابق ، ص ١١٦ فما بعد .
- (٦١) البلاذري: انساب الأشراف ، (مخطوطة) ، ــالازدي : تاريخ الموصل (منطوطة) ص ١٧٥ .
  - (٦٢) الامامة والسياسة ، ج ٢ ، ص ٢٥٣ .
    - (٦٣) أخيار العباس، ص ١٣٥ ب.
    - (٦٤) المصدر السابق ، ص ١٣٦ ب .
  - (٦٥) اشار نصر بن سيار الى الشيعة العباسية قائلا :

ليسوا الى عرب منا فنصرفهم

ولا صميم الموالي إن همُ نسبوا (الدينوري دص ٣٦٠)

فاجليه أحد الدعاة العباسيين قائلا :

لسنا نحابي على الرحمن من أحد

فيما تطالب من مو في ومن عرب (اخبار العباس ١٩٤١)

- (٦٦) اخيار العياس، ص١٤٣ .
- (٦٧) راجع فاروق عمر: الخلافة العباسية ، ص ١٢٢ -
- (٨٨) البلاذري ، ص١٤٤ ا...الطبري ١٩٩٢ . . العيون والحدائق ، ص ١٦٥ ـ ١٦٦ .
- (٦٩) الموادعة : المهادنة والمتاركة . . انظر مصطفى : المعجم الوسيط ، ج ١ ص ١٠٣٢ ، ٥٠٢ .
  - (۷۰) الطبري 11، ص ١٩٦٦ .
  - (۷۱) اخبار العباس ، ص ۱۹۸۸ .
  - ، ب ۲۹۳ م ، م ۱٤۸ ب . ـ نبذة من كتاب التاريخ ، ص ۲۹۳ ب .
    - (۷۳) اخبار العباس ، ص۱۵۷ ب .
    - (٧٤) المصدر السابق ص١٥٣ ١ ١٥٣ ب .
- (٧٥) راجع الطبري 11 ، ١٩٨٧ فما بعد . \_ اخبار العباس ، ١٥٤ ا فما بعد . \_ خليفة بن خياط ، تاريخ (مخطوطة) ص ٢٦٨ ٢٦٩ . الامامة والسياسة ، ج ٢ ، ص ٢٢٠ فما بعد .
  - . ۱۹۹۸ ۱۹۹۸ ، ۱۹۹۸ ۱۹۹۸ . ۱۹۹۸ ۱۹۹۸ ،



# الفصل الرابع في الماء ا



ان حوادث الثورة العباسية وتطوراتها بعد استيلاء انصار العباسيين على مرو وهرب نصر بن سيار باتجاه الغرب ستوضح لنا اكثر فاكثر بأن الثورة كانت ، في الاعم الأغلب ، قضية عربية اصطدم فيها العرب من اتباع مروان بن محمد والعرب من أنصار العباسيين (أو الهاشمية) . وقد حاول كل طرف أن يكسب الى جانبه من يستطيع من شيوخ القبائل وسكان المدن . ولقد اشترك الموالي في أحداث الثورة على أن دورهم لم يكن حاسماً أو ذا تأثير كبير ، كما يصوره بعض دورهم لم يكن حاسماً أو ذا تأثير كبير ، كما يصوره بعض عربية ولذلك نشاهدهم يحاربون في الجانبين الأموي والعباسي .

أما القبائل العربية فلا يمكن ان نبالغ في دورهم إذا قلنا بانهم لعبوا دوراً فعالاً في مساعدة الجيش العباسي في دحر قوات مروان الثاني .

## تعيين قحطبة الطائى قائداً لجيش خراسان :

وقد صدرت أوامر ابراهيم الامام بتعيين قصطبة بن شبيب الطائي قائداً عاماً للجيش الضراساني المتقدم نحو العراق والشام(١) . وكان قحطبة قد جاء برسالة من الامام الى انصار العباسيين تقول : «ان الامام يقرأ عليكم السلام ويقول لكم ان الله قادكم الى خير ما قاد اليه أمة من نصرة آل نبيكم والقيام بحقكم والانتقام بكم من أعوان الظالمين والفوز بالخير الكثير في الدنيا والآخرة» . وقد توجه قحطبة الطائي بالجيش الذي قدره بـ ٣٠ الف من اليمانية وفرسان خراسان(١) .

#### مقتل شيبان الصغير:

وكان على الجيش الخراساني ان يتخلص من المناف

الخطرين للعباسيين وذلك ليأمن مؤخرته قبل أن يتوغل غرباً في أقاليم فارس والعراق . وكان أول هؤلاء المنافسين شيبان بن سلمة الحروري الذي طالب أبا مسلم أن يبايعه خليفة للمسلمين في الوقت الذي طالبه أبو مسلم أن يبايع آل البيت . وقد تحرك نحو خازم التميمي وبسام بن ابراهيم وقد احتالاً على شيبان متظاهرين بأنهما قدما سرخس مجتازين الى هراة دولسنا نريد قتال شيبان» . فلما وصلا سرخس هاجما شيبان الذي خرج مع ٠٠٠٣ رجل من أتباعه . وقد قتل عامة أصحاب شيبان الذي قتل معهم "" . اما نصر بن سيار فقد جزع أشد الجزع حيث قال :

د اليوم استحكم الشرعلى مروان وذلك لأن أهل سرخس كانوا يداً واحدة على الهاشمية، (١٠) .

#### مقتل تميم بن نصر :

وقد تحركت قوتان من أهل خراسان نحو طوس واحدة بقيادة قحطبة الطائي والثانية بقيادة القاسم بن مجاشع التميمي وقد التقيا بالقوات الأموية بقيادة تميم بن نصر بن سيار ومعه دفرسان مضر وجماعة من أهل نيشابور» وكان معه النابي ابن سويد العجلي مع أتباعه . ودارت الدائرة على القوات الاموية وقتل تميم بن نصر وفتحت طوس .

وقد هرب نصر بن سيار نفسه الى قـومس . والجديـر بالذكر أنه لم يكن هناك أي تنسيق في الخطة بين نصر والجيش الأموي المتقدم شرقاً بقيادة نباتة بن حنظلة الكلابي . وكان من رأي نصر أن يكون نباتة الكلابي تحت إمرته ولكن ابن هبيرة والي العراق والمسؤول عن الاقاليم الشرقية رفض هذا الاقتراح

قائلاً «ما كنت لأوليّ مثل نصر علي نباتة وإنما نحن في إصلاح مد أفسد نصر». وقد وافق الخليفة مروان على رأي ابن هبيرة حيث قرر ألا يترك خراسان بين شيوخ القبائل فعين نباتة ، وهو قائد عسكري ، قائداً ووالياً على خراسان وطلب من نصر أز يتنازل عن سلطته لنباتة . وكانت هذه ضربة مؤلة لنصر الذي ترك المقاومة واتجه نحو همدان حيث مات في الطريق في قرية ساوة يوم ١٢ ربيع الأول ١٣١ هـ -تشرين الأول ١٤٧٨ . وفي الوقت نفسه أعلن العباسيون الأمان في نيشابور لكل الذين عاونوا نصراً وكانت هذه حركة بارعة من قبل انصار العباسيين رفعت من سمعتهم وشانهم باتجاه دعايات نصر بن سيار .

# السيطرة على جرجان:

على أن المجابهة الهامة بين انصار العباسيين وبين الجيش الأموي بقيادة نباتة الكلابي الذي انضم اليه البقية الباقية من أتباع نصر وكذلك أمراء أبيورد ونسا وسرخس المطيون . كانت قرب جرجان (') .

وقد تقدم قحطبة الطائي لمقابلة نباتة ، وقد هُزِم الجيش الاموي وقُتل نباتة في ٣ ذي الحجة ١٣٠ هـ - تعوز ١٤٠٨ (١٠ . ولكن أهل جرجان من الفرس قاوموا جيش قحطبة وأخرجوه من المدينة مما اضطر قحطبة الى إعادة الهجوم فاحتل المدينة وقتل الكثير من أهلها .

وقد استطاع قحطبة بعد عدة معارك أن يقتحم الأموية ويفتح المدن الصغيرة الواحدة بعد الأخرى حتى وصل ألى الري حيث بقي فيها عدة أشهر .

وكتب مروان الثاني الى والي العراق ابن هبيرة يزيد بن

عمر: وإن نصر بن سيار كتب الى أمير المؤمنين من تجمع من أعداء الله من شرار العجم وسقاط العرب . ويشكو سوء إجابتك إياه وتثاقلك عن إمداده فما اكثر استزادة أمير المؤمنين لك في كل ما يأمرك وينهاك عنه فإذا نظرت في كتاب أمير المؤمنين فسرب الى نصر الجموع بعد الجموع ثم أتبعهم القوة بعد القوة وسرح من ولدك احمدهم عندك عقلاً وأصحهم نيّة في جهاد عدو أمير المؤمنين ووله أمر ذلك الجند . ومُره بحسن سياستهم والرفق بهم حتى يكون لهم كالوالد الشفيق أو المؤدب الرقيق حتى لا يدخله سأم فيما يحاول من مصلحتهم ثم آشرهم بما يجتمع عندك من الفيء فإنهم أحق به ممن أقام ولم يصل بالحرب . فأن أمر خراسان قد تفاقم واشتدت شوكة من يجتمع بنك واستولت السفلة على الأخيار وعلى أهل الدين والحسب الذي كان الله ابتلاهم به من الفرقة والتباين فأبدلهم الله بذلك مذلة الأرباب وربوبية العبيد . وفي تعجيلك الجنود عيز لأهل الطاعة وذل لأهل المعصية .

فاستدرك ما قد تفاوت من تفريطك فإن العراق لك مدد والأموال لديك كثيرة غير مقبوضة يدك عنها ولا يحال بينك وبينها.

#### معركة جابلق (قرب اصفهان)

وقد أمر ابن هبيرة عامر بن ضبارة مع حوالي ٠٠٠٠٠ من أهل العراق وأهل خراسان للسير نحو جيش قحطبة وترك خطته السابقة بالهجوم على خراسان عن طريق سجستان (٧) .

وكان بن ضبارة من القواد المحنكين الذي دحر الخوارج وعبدالله بن معاوية الجعفري ولم ينهزم في حياته العسكرية .

كما ان قواته عززت بقوات جديدة بقيادة داود بن يزيد بن عمر ابن هبيرة الذي قاد جند الشام والجنزيرة . وحسين التقى الجمعان نادى رجل من عسكر الأمويين على انصار العباسيين :

« يا معشر المسلمين اتقوا الله وراجعوا جماعتكم ولكم الأمان على ما أحدثتم في هذه الفتنة ولكم العطاء والرزق الواسم » .

فدعاهم رجل من الجند الخراسانية قائلًا:

« إنا والله ما ننازعكم دنياكم وما عليها نقاتلكم ولكنا ندعوكم الى كتاب الله وسنّة نبيه والى الرضا من أهل البيت فإن قبلتم كنا وأنتم متعاونين ..» .

والظاهر أن قسماً من أهل نهاوند انضموا الى الجيش الأموي ولم يطل الانتظار حيث وقعت المعركة في (جابلق) قرب أصفهان (٢٣ رجب ١٣١ هـ) بين الطرفين وكانت «الفيصل» في تقرير مصير الطرفين حيث انتصر الثوار على جيش ابن ضبارة الذي قتل في المعركة . وكان أهل العراق ينتظرون نتيجة المعركة حيث «جعلوا يقولون ان ظفر بن ضبارة ثبت الملك وأن ظفر قططة ثم الامر لبنى هاشم»(أ) .

أما سكان نهاوند ومن فيها من الخراسانية من أنصار الأمويين فقد اعتصموا وأبوا الاستسلام . وكان قحطبة الطائي حريصاً على استبقائهم وإعطائهم الأمان فرفضوا ثم دعاهم «انتم آمنون فمن اختار يخرج الينا ويكون معنا رضينا له .. ومن أحب أن ينصرف الى خراسان أمنه أبو مسلم ..» فلم يستجيبوا . ثم إن قحطبة فشل في إقناع مَن في المدينة من أهل خراسان حيث دعاهم قائلًا : «إنكم أهل مبرتنا وأحق من

ادركته عافيتنا ... فأجيبونا وليكن أمرنا وأحداً» ، ولكنه استطاع كسب الجند الفلسطينيين من أهل الشام فانسحبوا من المدينة . واستطاع قحطبة احتلالها وقتل من فيها من أهل خراسان وعددهم حوالي ٣ آلاف عقاباً لهم على تحديهم الدعوة العباسية .

#### اغتيال على بن جديع الكرماني واخيه :

لقد كان انتصار قحطبة في جابلق حاسماً حيث اصبح للعباسيين السيطرة الفعلية على الجناح الشرقي من الدولة الأموبة .

وكتب ابو مسلم الى قحطبة «يعظمه ويجل قدره ويشير اليه بأن يكاتب أبا سلمة (الخلال) وينفذ ما يأتيه عنه، حيث الصبح الجيش الخراساني على مشارف العراق ولذلك فمن الاصح الاتصال بأبي سلمة وزير آل محمد في الكوفة .

وقد أدرك أبو مسلم أن الفرصة قد حانت الآن للتخلص من أبن الكرماني زعيم قبائل الآزد اليمانية ومن يتبعها حيث كان أنصار العباسيين قد اعترفوا به أميراً على خراسان ولذلك كأن عقبة في طريق الثورة . وقد قتل أبن الكرماني في الطريق الى نيسابور حيث كان يصاحب أبا مسلم اليها . كما اغتيل أخوه عثمان بن هيرات حيث كان والياً عليها . وتخلص أبو مسلم من الكثير من صحابة أبن الكرماني واصدقائه . وهكذا أنتهت حياة أبن الكرماني ذلك الشيخ الواسع النفوذ الذي لعب دوراً كبيراً في ترجيح كفة أنصار العباسيين على كفة أنصار مروان . كما قتل أبو على أن دوره أنتهى وكان لا بد من التخلص منه (أ) . كما قتل أبو مسلم بها مزيد الذي دعى الى أصلاح الزرادشتيه وكان دافع

أبو مسلم ارضاء رجال الدين الزرادشت التقليديين والاحتفاظ بعلاقات ودية معهم الماكا .

### القوات العباسية في العراق :

وفي حركة سعريعة اصبحت القوات العباسية داخل العراق(١٠٠٠). وكان أبوسلمة الخلال رئيس دعاة الكوفة ووزير آل معمد على استعداد لاستقبالها حيث خلق نوعاً من الفوضي في العراق بتحريضه رجال القبائل على الاضطراب وضاصة في الكوفة والبصرة والموصل. وثار موسى الهمداني في حلوان وعاثت ربيعة فساداً في الفرات الاسفل. وثار أبو أمية التغلبي في تكريت. وانضم عفاف بن سعيد الحارثي وكذلك الموصلية أصحاب عامر للجيش العباسي. وقد تحصن أغلب هذا الجيش في شهرزور بقيادة أبي عون عبدالملك بن يـزيد الازدي حـين في شهرزور بقيادة أبي عون عبدالملك بن يـزيد الازدي حـين سماعه بنبة تقدم مروان الثاني بجيشه المكون من الشاميين والجزريين. وكتب الى يزيد بن هبيرة كتاباً جديداً:

«أما بعد فإن امير المؤمنين ولاك العراق لما آمل من كفايتك فأخلفت ظنه في أمور منها أبطاؤك عمن استمرضك من أهل طاعته بخراسان حتى وهنت قوتهم وقويي عدوهم عليهم . ومنها أخذك أهبة الحصار قبل أوان ذلك حتى أرعبت قلوب من معك وسهلت عليهم سبل الهزايم وإنما يكون الحصار بعد طوال المنازلة والمحاربة . ومنها إغمادك السيف عن آل المهلب المتربصين للفتن الا يكون سفكت دمامهم وأبحت حريمهم . ومنها إهمالك أمر جنودك بلا شدة على أهل الريب منهم وإقامة الحدود فيهم . ومنها تقصيرك على قطع السنة من ينطق فيما يكرهه أمير المؤمنين من أهل الشام وقد رأيت اثار أمير المؤمنين

وشكه بهم . ومنها اشتمالك على فيء المسلمين ... وهذا أعظم قوتك على عدوك !!

... فإن كانت فلول ابن ضبارة وداود قد تجمعت اليك وقدم عليك الحوثرة بن سهيل فيمن معه فانهض بنفسك للقاء هذا العدو الجاهد عليك الباسط سيفه اليك والى إخوانك ولا تستبق شيئاً من جدك ..»(١٠) فأجابه ابن هبيرة قائلاً :

«قد فهمت كتاب أمير المؤمنين وما جهلتُ بلاه ولا قصرت في نصيحته ، ولا حديث عن جهة الحق وحرم الرأي فان أتت الاقدار بخلاف ما تهوى فان تقدير الله فوق تقدير العباد . أما ما ذكر أمير المؤمنين من إبطائي عمن استصرخني بخراسان فقد علم أمير المؤمنين أني صرت الى العراق وهي حرب كلها فكان أول ما يحضرني علاج ما قرب مني وكنت في ذلك قد شغلت جنود أهل الشام جميعاً بالخوارج تارة وبابن معاوية أخرى وبسليمان بن حبيب أخرى .

لم اكن أستعين بأهل العراق وقد علم أمير المؤمنين ما هم عليه من غشه وغش دولته فيما استصرخني فيه أهل خراسان ولم آمن ان فعلت أن يظاهروا عدو أمير المؤمنين فيلزمني لايمة في ذلك وتقصير.

... وأما إغمادي السيف عن آل المهلب فإني رأيتهم من اليمن بمكان فكرهت لذلك هيجهم ولم آمن أن فعلت أن يخذلني أهل العراق منهم ومن معي من أهل الشام فتألفتهم وتربصت بهم ، وأما إمساكي عن تأديب أهل الشام وتركي الشدة عليهم في سوء سيرتهم فإني رأيت سوء السيرة قد شملتهم فكرهت أن أعنف على جماعتهم وهم عوني على عدوي فتفسد بذلك

بصائرهم ويقبلوا عليّ بعداوتهم دون عداوة عدوهم ولعل إفراط أمير المؤمنين في عقوبته وتنكيله قد أفسد عليه قلوب أهل دولته وحملهم على التقصير في نصرته .

واما ما ذكر امير المؤمنين من اشتمالي على فيء المسلمين فلعمري ان في عمالتي وارزاقي ما يغنيني عن ذلك ومنزلتي من قنسرين بحيث قد علمه أمير المؤمنين وهو في اطلاله عليه وقربه منه بحيث لا مؤونة عليه في تفتيشه والتنقيب عما ذكر له فيه فليبعث أمير المؤمنين من يثق بدينه وصحته فيبحث عن ذلك ... وأما ما ذكر أمير المؤمنين عن خطأي فليس الخطأ بمأمون على بشر وما أنا بغني عن ايقاظ أمير المؤمنين إياي في عظيم ما حملني من ولايته ولا بمكتف بما عندي دون ارشاده وتأديبه .

وليت الله قد اظهر أمير المؤمنين على عدوه وأعطاه سؤله وبسط له يده وقوله وفعله وخمدت نيران الفتن عنه فيعرف نصيحتي له وقيامي بأمره وينفذ عليّ فيما سرني وساءني حكمه .

وقد رأيت أمير المؤمنين قد حمل اكثر أموره على سوء الظن فيما يعامل به من أثمته عليها حتى لقد ظننت أنه لم يبق أحد من أعوانه وعوام رعيته إلا أوحشه ذلك منه وخاف بادرته وسطوته من مقام في ذنب وسليم قلب والسلام»(١٠٠).

ولعل هذه الرسائل التي أوردناها ما فيه الكفاية ليدلل على حالة الدولة في أواخر عهد مروان الرجل القوي والعسكري المتمرس . ولكن نقاط الضعف ظاهرة في سياسة يزيد بن هبيرة وموقف مروان من اعوانه وأخذهم بالشك والشدة وتحربه لبعضهم على بعض . مما أدى الى ضبياع كفاءة الخليفة وقدرته

وذهابها هباءً ولعل مجيء مروان الى الحكم كان متأخراً جداً بحيث لم يكن يستطيع إنقاذ الوضع المتدهور .

#### معركة الفلوجة :

وقد تقابل الجيشان في ٢٧ آب سنة ٧٤٩م في منطقة قرب الفلوجة على شواطىء الفرات وقد دارت المعركة بين أخذ ورد حيث هزم الجيش الأمري وانسحب باتجاه واسط على أن قائد الجيش العباسي قحطبة الطائي قُتل . واختلفت الروايات في اسباب ذلك فذكر أنه جُرح جرحاً بليغاً أو أنه غرق في الفرات أو قتل من قبل الاعداء أثناء المعركة(١٠) .

ولم تكن معركة الفلوجة حاسمة حيث احتفظت القوات الأموية بأكثر جندها إلا أنها أثرت في معنوياتهم بدرجة ملحوظة حيث اعتصموا في واسط.

ومن نتائجها إعلان الكوفة ولاعما للجيش العباسي حيث ثار محمد القسري فيها وأخذها لانصار الهاشميين فدخلها الجيش العباسي دون حرب وقد صعد محمد القسري المنبر وخلع مروان ودعا الى آل محمد وقال(١٥٠):

د يا أهل الكوفة إن الله قد اكرمكم بهذه الدعوة المباركة وقد طلبها الأبناء بعد الآباء فحرموها حتى ساقها الله اليكم . هذه جنود الحق قد اطلتكم داخلة عليكم أحد اليومين فقوموا فبايعواء .

ويضيف أخبار العباس قائلًا «فوالله ما رأيت سروراً قط كان اشد اجتماعاً عليه من سرورهم بالبيعة لقد اطافوا بالمنبر يستبقون الى البيعة حتى كادوا يكسرونه فما تخلف عن البيعة إلا أناس قليل».

وفي يوم ١٠ محرم سنة ١٣٢ هـ ـ آب ١٤٩م دخل أبو سلمة حفص الخلال المسجد محاطاً بقواد الثورة حميد الطائي ومقاتل العكى وخازم التميمى وخطب في الناس قائلًا(١٠١):

« إن الله قد اكرمكم بهذه الدعوة المباركة التي لم تزل القلوب تتشوق اليها فخصكم الله بها وجعلكم أهلها الا وإنه ليس لأحد فيها شرف إلا بعدكم ولا منزلة في خباء ولا في مجلس ولا مدخل ولا مخرج عند انمتكم الا دونكم الا وانها دولتكم فاقبلوها وأيقنوا بنصر الله إياكم كعادته فيما أبلاكم حتى بلغكم ما انتم فيه فاعتبروا ما بقي بما مضى وتحفظوا من خدع السفهاء وتريين شياطينهم لكم اتباع أهواءهم فانهم ولا سيتفرغون لكم بالحسد على هذه النعمة فاتهموهم ولا تقاربوهم من أجلكم،

فارتج العسكر بالتكبير وتكلم القيم في صواب ذلك ثم عاد أبو سلمة يتكلم فقال :

« إن أهل بيت اللعنة كانوا يغرضون للجند في السنة ٢٠٠ درهم وإني قد جعلت رزق الرجل منكم في الشهر ٨٠ درهماً وسنخص قوادكم وأهل القدم والسوابق منكم بخواص سنية أجريها عليكم لكل رجل بقدر استحقاقه فابشروا وقروا عيناً .. وكأنكم بامامكم قد حلّ بين أظهركم فيعطيكم اكثر مما تأملون.

وفرض أبو سلمة للجند ٨٠ درهماً في الشهر وأجدى للخواص من القواد وأهل العناء من النقباء وغيرهم ما بين ١٠٠٠ درهم ، وخص من دونهم ما بين

۱۰۰۰ درهم شهرياً على أن الظاهر هو عدم تصريح أبي سلمة باسم الامام أو نسبه رغم كونه من أنصار العباسيين ولقد كان ذلك لغرض في نفسه . حيث كان يهدف تصويل الضلافة من عباسية الى علوية . في محاولة لشق الصف العربي لصالحه . هوت ابراهيم الامام :

وفي هذا الوقت بالذات عانت الثورة العباسية من نكسة كبيرة ومرت بتجربة قاسية الا وهي مقتل ابراهيم الامام مفجر الثورة الذي اوصلها بحزمه وكفاءة نقبائه الى تلك الدرجة من النجاح والصمود أمام قابليات مروان وامكاناته الكبيرة.

أما كيف عرف الخليفة الاموي بأن الدعوة في خراسان كانت للعباسيين من أهل البيت وأن الذي يقوم بادارتها والاشراف عليها هو ابراهيم الامام ابن محمد العباسي . فتختلف الروايات في إيراد ذلك . على أننا نستطيع القول بأن اسم الامام كان معروفاً لدى الحلقات الخاصة من الشيعة الهاشمية أو العباسية . وإن الكثير من الانصار الذين ساندوا الثورة ومنهم ابن الكرماني نفسه لم يكن يعرف أن الرضا من آل البيت سيكون عباسياً .

أما عن اعتقاد ابراهيم الامام فتتناقض الروايات (۱۷) فيعن أخبر الخليفة مروان عن فعاليات ابراهيم الامام والظاهر ان نصراً بن سيار لعب دوراً كبيراً في التعرف الى شخصية ابراهيم ودوره في الدعوة العباسية فأخبر بذلك الخليفة الذي قام بدوره باعتقاله . وقد اتهمت بعض الروايات عبدالله بن الحسن المحض أو عبدالكريم بن أبي العوجاء باخبار مروان عن فعاليات ابراهيم السرية ولكن هذه الروايات ليس لها

نصيب كبير من الصحة خاصة إذا علمنا أن هاتين الشخصيتين كانتا من ضحايا العباسيين بعد تأسيس دولتهم . أن فعاليات العباسيين السرية السياسية كانت معروفة منذ عهد عبدالملك أبن مروان والوليد ولذلك فليس من المدهش أن يكون أبراهيم الأمام المتهم الأول في نظر مروان . كما أن أسم الأمام لا بد أن تكون الألسن قد تداولته بعد الانتصارات العباسية الكبيرة في صيف سنة ١٣١ هـ ـ ٩٤٧م . وقد اعتقل أبراهيم الأمام في الحميمة وسجن في حران حيث لاقي حتف في مصرم سنة الحميمة وسجن في حران حيث لاقي حتف في مصرم سنة عديدة . ومن المحتمل من جهة أخرى أن يكون أبراهيم قد وقع ضحية الطاعون الذي انتثمر في سوريا في تلك السنة .

وتؤكد مصادرنا التاريخية ان ابراهيم الامام قد أوصى أن يكون أخوه أبو العباس (١٠) إماماً للدعوة العباسية من بعده حيث أعلن ذلك في جمع من الهاشميين ومواليهم قبل أن يغادر الحميمة الى حران . وقد أكد ذلك ابراهيم الامام في رسالة بعث بها مع أحد مواليه الى أبي سلمة والى أبي مسلم . كما أن مولاه سابق الخوارزمي سَلِّم أبا العباس وصية جديدة كان قد كتبها ابراهيم الامام قبل وفاته وسلمها الى مولاه مؤكداً أن أبا العباس أخاه هو الامام وهو الوريث .

بعد اعتقال الامويين ابراهيم الامام هرب أبو العباس وأقرباؤه الهاشميون إلى الكوفة في مصرم أو صفر من سنة ١٣٢ هـ - آب أو ايلول ٧٤٩ م . وبعد أن تأضرت بيعته في الكوفة بسبب تحول ميول أبي سلمة ضد الثورة مدة شهر أو اكثر بويع أبو العباس أول خليفة عباسي في ربيع الأول ١٣٢ -

تشرين الاول ٧٤٩ .

## معركة الزاب ونهاية مروان:

كان أول عمل قام به الخليفة العباسي الجديد عن محابهة القوات الأموية في الشمال وفي واسط . فقد عين أبو العبائس عمه عبد ألله بن علي لقيادة الجيش العباسي المرابط في شهرزوور وألمره بالتقدم نحو عروان الذي خندق في موقع حصين قرب اللزائي . كما أن الخليفة عين أخاه أبا جعفر لقيادة الحصار المخسووي على أبن هبيرة في واسط .

أما مروان فقد تخدق بين دجلة والزاب الكبير ، ويكانن جيشه مؤلفاً من أهل الشام والجزيرة على شكل كتائب صها الصحصحية والراشدية والمحمرة والدوكانية . كما انضم اليه الدو ويعض قبائل الجزيرة . ولقد كانت القوات الأسوية والعباسية متقاربة العدد تقريباً فهي بين ٢٠٠٠٠٠ ـ ٢٠٠٠٠٠



«رَسوتغطيطي لمواقع القوات الأموية والعباسية قبل مَوقعة الزاب الحَاسِيَّة،

جندي ، على أنهم لم يكونوا بالانسجام نفسه والقوة المنوية التي تميزبها الجند العباسية وقد عملت العصبية القبلية عملها في جيش مروان الذي يتكون في غالبيته من القبائل القيسية (١١).

وقد استمرت المعركة عشرة أيام حيث ارتكب مروان خطأ ستراتيجياً كبيراً بعبوره الى الساهل الأيسر من الزاب الكبير فقد فقد سيطرته وموقعه الحصين ولذلك خسر المعركة وانسحب باتجاه الموصل التي أغلقت أبوابها بوجهه فاضطر الى الانسحاب نحو الشام يتبعه عبدائة بن على .

وقد حاول مروان أن يستنجد بالقبائل الشامية في قنسرين وحمص ولكنها لم تستجب له . بل بالعكس هاجمته بعضها لغرض سلب مؤنه وارزاقه ، ولم يستطع مروان البقاء طويلًا في دمشق حيث انقسم الى قسمين بين مؤيد للأمويين ومعارض لهم حيث أقسمت بعض القبائل اليمانية يمين الولاء لبني هاشم . فتركها متجهاً نصو فلسطين فمصر يتبعه عبدالصمد بن على الذي أرسل من الخليفة مع ٠٠٠٠٠ مقاتل تعزيزا للجيش العباسي وكذلك ابس عون الأزدى قسائد أهسل خبراسان وعبل مقدمتيه عامس بن اسماعييل الموصيلي معم الموسلية . وليس بالامكان الاعتقاد بأن الخليفة مروان كان يأمل العون والقوة في مصر التي كانت حينذاك في حالة اضطراب وفوضى وريما كان يهدف التوغل غرباً الى افريقياً. وقد فوجيء مروان وهو مختبىء في إحدى كنائس قرية بوسير بكتيبة عامر المسلى الموصل وقُتل وهو يحارب في ذي المجة سنة ١٣٢ ـ تموز ٧٥٠ . وقد ساعد بعض سكان مصر وخاصة الاقباط في الجيش العباسي على العثور على مكان مروان ولذلك أكرمتهم

السلطة العباسية ببعض الجوائز وبإعفائهم من الضريبة لمدة محدودة .

كما منح الخليفة أبو العباس شيوخ القبائل الموصلية (۱۰) ومنهم وائل السجاجي الازدي الموصلي قطائع نظير اشتراكهم في القضاء على الجيش الاموي ومنح كل مقاتل اشترك في معركة الزاب ٥٠٠ درهم وزاد راتبه الشهري الى ٨٠ درهم . وبهذا حصد مروان الثاني ثمار سياسته القبلية باعتماده على قيس وأخذه الناس بالشك والشبهة حتى تفرقوا عنه وقد قال قولته المشهورة وهو يتراجع باتجاه مصر :

« انفرجت عني قيس انفراج الرأس ما تبقى منهم أحد . وذلك اننا وضعنا الأمر في غير موضعه» (٢١) .

أما دمشق فلم تستسلم أول الامر لعبدالله بن علي واعتصم الهلها وراء أسوار المدينة . ولكن عبدالله دعا اليمانيين في المدينة وأغراهم ووعدهم خيراً قائلاً :

« انكم واخوتكم من ربيعة كنتم بخراسان شيعتنا وأنصارنا .. فانصرفوا وخلوا بيننا وبين مضر» (٢٢) .

فانضموا اليه ودخل الجيش العباسي المدينة .

## حصار واسط ومقتل ابن هبيرة:

وقد أرسل أبو العباس أخاه أبا جعفر لقيادة الحصار المضروب على يزيد بن عمر بن هبيرة الفزاري الذي حصن نفسه في واسط ورفض الاقتراح بالهجوم على الكوفة كما رفض الالتحاق بمروان الثاني .

وكان الحسن بن قحطبة قائداً للجيش العباسي ولكن الخليفة رأى من الافضل ارسال عباسي لقيادة الجيش وكتب

رسالة الى الحسن الطائي قائلاً: «ان العسكر عسكرك والقواد قوادك ولكن احببتُ أن يكون أخي حاضراً فاسمع له وأطع واحسن مؤازرته» وكتب الى أبي نصر مالك بن الهيثم بمثل ذلك . فكان الحسن المدير لذلك العسكر يأمر أبى جعفر(٢٣) .

وكان جيش ابن هبيرة كبيراً يتكون من الجند السوري الموجود في العراق ومن أهل خراسان الموالين لبني أمية من أهل العراق اليمانيين والقيسيين . وكان يقوده قواد من أمثال معن ابن زائدة الشيباني وصوثرة بن سهيل وزياد ابن صالح الحارثي وغيرهم . على أن ضعفه كان بارزاً ويتمثل في العصبية القبلية التي شقته فشلّت صركته . ولذلك لم يصمد مع ابن هبيرة على القتال الا الصعاليك والفتيان .

وقد استطاع أبو جعفر أن يكسب اليمانية في واسط باغرائهم قائلاً : «السلطان سلطانكم والدولة دولتكم» فانشق زياد الحارثي مع اليمانية عن ابن هبيرة وجذب معه شيوخاً آخرين . ويظهر أن هؤلاء الشيوخ كانوا قد سئموا الأمويين وأملوا الخير العميم من دولة أهل البيت الجديدة وليس أدل على ذلك من قول اسحق بن مسلم العقيلي الذي أشار على أبي جعفر بعد سقوط واسط قائلاً :

ر ... كنت في خرق وحولك من يطيعه ويموت دونه ويتعصب له من قيس وغيرها فلو ثاروا لذهب الناس ولكن أمركم جديد والناس بين راج وهايب»(١٢١)

ولقد دام الحصار حوالي ١١ شهراً ولما يفكر ابن هبيرة بالاستسلام حتى سمع بنبا نهاية مروان فلم يكن مبرراً للمقاومة فجرت محادثات للصلح واعطى ابو جعفر اماناً لابن

هبيرة شاور فيه ابن هبيرة الفقهاء والعلماء أربعين يوماً حتى يرى نقاط الضعف والقوة فيه . ثم وافق عليه وأرسله الى أبي جعفر لأخذ موافقة الخليفة عليه . وهذا هو نص الأمان كما أورده كتاب «الإمامة والسياسة» (٢٠) :

د بسم الله الرحمن الرحيم . هذا كتاب من عبدالله بن محمد بن علي أبي جعفرولي أمر المسلمين ، ليزيد بن هبيرة ومن معه من أهل الشام والعراق وغيرهم في مدينة واسط وأراضيها من المسلمين والمعاهدين ، إني أمنتكم بأمان الله الذي لا اله الا هو ، الذي يعلم سرائر العباد ، ويعلم ما تخفي الصدور ، واليه الأمركله ، اماناً صادقاً لا يشوبه غش ولا يخالطه باطل ، على انفسكم وذراريكم وأموالكم وأعطيت يزيد بن هبيرة ومن أمنته في أعلى كتابي هذ الوفاء بما جعلت لهم من عهد الله وميثاقه الذي واثق به الأمم الماضية من خلقه وأخذ عليهم به أمسره عهداً في أعلى كتابي هذ الوفاء بما جعلت لهم من عهد الله وميثاقه الذي واثق به الأمم الماضية من خلقه وأخذ عليهم به أمسره عهداً خالصاً مؤكداً وذمة الله وذمة محمد ومن مضى من خلفائه خالصاً مؤكداً وذمة الله وذمة محمد ومن مضى من خلفائه المسالحين وأسلافه الطيبين التي لا يسمع العباد نقضها ، ولا تعطيل شيء منها ، ولا الاحتقار لهما وبها قمامت السموات تعطيل شيء منها ، ولا الاحتقار لهما وبها قمامت السموات وبها حقنت الدماء . وذمة روح الله وكلمته عيسى بن مريم وذمة ابراهيم واسماعيل واسحق ويعقوب والأسباط .

وأعطيتك ما جعلت لك من هذه العهود والمواثيق ولمن معك من المسلمين وأهل الذمة بعد استثماري فيما جعلت لك منه أمير المؤمنين أعز الله نصره ، فأمر بانفاذه لكم فاطمئن الى ما جعلت لك من الأمان والعهود والمواثيق وثق بالله وبأمير المؤمنين فيما سلّم عنه ورضى به وجعلته لك وبأن معك على تقسي ولك علي الوقاء

بهذه العهود والمواثيق ولي أشد ما أخذ ألله وحرّمه وما أنزل الله تبارك وتعالى على نبيه محمد (ص) فأنه جعله كتاباً مبيناً لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ونوراً وحجة على العباد حتى القى الله وأنا عليه وأنا أشهد ألله وملائكته ورسله ومن قرىء عليه كتابي هذا من المسلمين والمعاهدين بقبول هذه المهود والمواثيق وأقراري بها على نفسي وتوكيدي فيها وعلى تسليمي لك ما سألت لايغادر منها شيء ولا ينكث عليك فيها وادخلت في أمانك هذا جميع من قبلي من أهل خراسان ومن لامير المؤمنين عليه طاعة من المسلمين وأهل الذمة .

وجعلتُ لك الا ترى مني انقباضاً ولا مجانبة ولا ازوراراً ولا شيئاً تكرهه في دخولك عليّ الى مفارقتك إياي ، ولا ينال احداً معك أمر يكرهه وأذنت لك ولهم في المسير والمقام وجعلت لهم أماناً صحيحاً وثيقاً .

وان عبدالله بن محمد (أبا جعفر) ان نقض ما جعل لكم في أمانكم هذا فنكث أو غدر بكم أو خالف أي أمر تكرهه أو تابع على خلافه أحداً من المخلوقين في سر أو علانية أو أضمر لك في نفسه غير ما ظهر لك ، أو ادخل عليك شيئاً في أمانه ، وما ذكر من تسليم أمير المؤمنين ، التماس الخديعة والمكربك ، وادخال المكروه عليك ، أو نوى غير ما جعل لك من الوفاء به فلا قبل الله منه صرفاً ولا عدلاً وهو بريء من محمد بن علي وهو يخلع أمير المؤمنين ويتبرأ من طاعته وعليه ثلاثون حجة يمشيها من موضعه الذي هو به من مدينة واسط الى بيت الله الحرام الذي بمكة حافياً راجلاً . وكل مملوك يملكه من اليوم الى ثلاثين حجة بمشراء أو هية احرارً لوجه الله وكل امراة له طالق (أي سنة) بشراء أو هية احرارً لوجه الله وكل امراة له طالق

ثلاثاً ، وكل ما يملكه من ذهب أو فضة أو متاع أو دابة أو غير ذلك فهو صدقة على المساكين وهو يكفر بالله وبكتابه المنزل على نبيه ، والله عليه فيما وكد وجعل على نفسه في هذه الايمان راع وكفيل وكفي بالله شهيداً » .

وقد أورد ابن أعثم الكوفي نص الأمان الذي لا يختلف في معناه عن النص السابق ولكنه أكثر إيجازاً ويختلف في كلماته على أن السلطة العباسية لم تكن لتحتمل ابن هبيرة ذلك القائد والوالي ذا النفوذ القبلي الكبير ، والذي كان يعامل أبا جعفر وكأنه مساوله من حيث المنزلة . وكان يحف به في ذهابه وايابه مقاتل بين فارس وراجل . والواقع فان أبا جعفر أراد أن يكسبه للدولة الجديدة فكان يقول «عجباً لمن يأمرني بقتل مثل هذا» . كما وانه كان يستشيره فيشير عليه قائلاً :

إن دولتكم هـذه جديدة فأذيقوا الناس حالاوتها وجنبوهم مرارتها لتسرع محبتكم الى قلوبهم ، ويعذب ذكركم على السنتهم ...،(١٦) .

على أن الخليفة أمر أبا جعفر بقتله لأسباب سياسية وقد تعددت الروايات التاريخية في أسباب قتله فمنهم من يذكر أنه بتحريض من أبي مسلم الذي كتب ألى الخليفة : «أنه قل طريق سهل تلقى فيه حجارة ألا صد ذلك بأهله لا وألله لا يصلح طريق فيه أبن هبيرة»

على ان حبيب والبلاذري والطبري واليعقوبي يؤكدون أن ابن هبيرة اتصل بالعلويين متآمراً معهم على قلب الدولة العباسية . ولكن رواية ابن اعثم الكوفي يقول بأن ابن هبيرة نقض الأمان لأنه دعا الى القضاء على الدولة العباسية ولا يذكر

اتصاله بالعلويين.

ولكن السؤال الهام هو هل اتصل ابن هبيرة بالعلويين (محمد ذي النفس الزكية) قبل الأمان أم بعده ؟ وهنا تتناقض الروايات ايضاً على انه لو كان اتصال ابن هبيرة بمحمد ذي النفس الزكية بعد الأمان لما تردد أبو جعفر في قتله ، ولكننا نلاحظ أن أبا جعفر تردد كثيراً وقال : «لا أفعل وله في عنقي بيعة وأمان» فأجابه أبو العباس : «والله لتقتلنه أو لا بعثن اليك من يخرجه من عندك ويتولى ذلك عنك» . وواضح أن الخليفة رأى في ابن هبيرة خطراً على الدولة الجديدة ووافقه في ذلك ابو مسلم ، ولذلك كان الاجدر التخلص منه .

وقد قتل ابن هبيرة مع ابنه داود وحاجبه وبعض مواليه كما قُتل قواده محمد بن نباتة وحوثرة بن سهيل . وهكذا قضى العباسيون على آخر جيب من الجيوب الأموية في العراق وسقطت مدينة واسط . ولعل أبا جعفر أحسن عملاً حين اختار المضرية من انصار العباسيين لينفذوا أمر قتل ابن هبيرة المفرية من انصار العباسية العباسية من الانقسام بسبب الفزاري لأنه خشي على الشيعة العباسية من الانقسام بسبب الثار اذا حدث وان قتل اليمانية ابن هبيرة المضري . ويذكر في هذا الشأن قول خازم التميمي : دوالله ما بدرت الى قتل ابن هبيرة الا مخافة أن يدفع الى رجل من اليمانية فيفضر علينا بقتله »(\*\*) .

لقد استطاع العباسيون ان يقضوا على فلول الامويين ومراكزهم الحصينة في العراق والشسام ، وقضوا على آخر خلفائهم مروان الثاني في مصر . إلا أن انصار الامويين استمروا في معارضتهم للدولة الجديدة وعلى الرغم من ان

القبائل الشامية وخاصة الكلبية منها كانت غير راضية عن سياسة مروان القبلية إلا أنها لم تكن ضد الخلافة الاسوية بوجه عام . ولذلك برزت حركة معارضة أموية قوية في المصر العباسي الأول مركزها بلاد الشام تمثلت بحركات قبائلها بقيادة شيوخها أو أمراء أمويين ، كما أنها تمثلت بحركة السفياني المنتظر الذي كان أمل السوريين في استعادة سلطتهم ومجدهم المفقود .

وُلا شك في أن أهل الشام كانوا ينتظرون من أمراء الأنداس الأمويين المساعدة وانقاذ بلاد الشام من العباسيين ولذلك تداول الناس روايات تؤكد أن السفياني للنتظر سيأتي من الأنداس وسيعيد الخير والعز ألى ربوع الشام.

### حواشي الفصل الرابع

- (۱) الطبسري 11 ، ص ۲۰۰۰ . . اختيسان العبساس ، ص ۱۵۷ ب . .. البيط وبي : تساريخ ص ٤١٠ ـ الديشوري ، الاخبسار الطوال ، ص ۳٦٧ ـ العيون والحدائق ص ۱۹۳ .
  - ﴿٢﴾ . الامامة والسياسة ، طيعة القاهرة ١٩٠٤ ، ص ٢٢٥ .
- (٣) . الطبري 11 ، ١٩٩٦ ، ـ اخبار العباس : ص ١٥٧ ب . ـ نبذة من بكتاب التاريخ ص ٢٧١ ب .
  - (٤) الجُبِار العباس ، ص ١٠٥٨ .
- (م) خليفة بن خياط ، تباريخ ، ص ٢٧٣ . الطبسري 11 ، ٢٠٠٤ عن المدانني ابن قتيبة ، المعارف ص ٢٧٠ اليعقوبي تباريخ 11 من ١٦٠ المبارف عن ٢٠٠ من كتاب عن ١٦٠ د فيا بعد . نبدة من كتاب التاريخ ص ٢٧٢ د فيا بعد .
- (٢) إذا كانت رواية الطبري 111 ، (٢٠٠٤ ـ ٥٠٠٠) التي تذكر نصفطبة القاما قبطبة الطائي على امل خراسان مبحيجة وغير موضوعة من قبل رواة معادين للدعوة ، فانها دون شك تشير ال حرج موقف القائد الطائي إزاء جيش نباتة بن جنظلة الكثير العبد . فقد حاول الطائي ان يستثير همم الخراسان القديم و إذكاء البعرة الإقليمية . فيكر (امل خراسان) ببتارهم لدى (امل العراق) و (امل الشام) ، واثبار عزائمهم قبائلا لهم يبان الامام الخبيره بانهم منتصرون لا محالة .

ولا غرو فالخطية كانت بنت ساعتها وغرضها واضح فهو دعائي يستحث الميزائم ليس إلا . ولا يمكن الخلاد دليسلا على ان جيش قمطية كان فارسياً فقحطية لم يستعمل كلمة فرس أو عجم كما وأن اميطلاح (اهل خراسان فقط ، اميطلاح (اهل خراسان) لم يكن يعني العجم من لمل خراسان فقط ، يل إنه لم يكن اميطلاحاً قومياً أو عنصرياً ولكنه اصطلاحاً إقيمياً . والخطبة إن دلت على شيء فإنها تبل على الواجهات المتعددة التي ظهرت بها الدعوة العبلسية ، والشعارات الخطفة التي نادت بها .

- أخبار العباس ص ١٦٦ ا .
- (٨) أخبار العباس ، ص ١٧٢ .
- (٩) ابن حبيب ، اسماء المغتالين ، ص ١٩١ . . انساب الأشراف ،
   ص ٧٧٨ . . اخبار العباس ص ١٦٥ ب . . نبذة من كتاب التاريخ ، ص ١٧٦ .
  - (۱۰) انظر

Moscati, Ptudi Su Abu Muslim, R.L. 11, pp. 488-490. — Houtsma, Bihafrid. Wienner Zeitschrift für die Kunde des orgenlandes, 3,1899, pp. 30-37. - E.I.(2) Bihafrid. - Barthold, Turkeston..., p.194. - sodighl.les mouvements..., p.117.

- (١١) فاروق عمر: الخلافة العناسية ، ص ١٣٦ فما يعد .
  - (١٢) اخبار العباس، ص ١٧٧.
  - op. cit (۱۲) ، من ۱۱۷۸ ا ۱۱۷۹ .
- (12) خليفة بن خياط ، تاريخ ص ٢٧٦ . ـ انساب الأشراف ، ص ٨٧٣ . ـ ا الطبري 111 ص ١٢ فما بعد . ـ اخبار العباس ، ١٧٩ . ـ ا .
  - (۱۵) لخبار العباس ، ص ۱۸۱ ب .
- (١٦) انسساب الأشعراف ، ص ١٨٢ ١ . ـ (خيار العياس ، ص ١٨٤ . ...
   الطبري 111 ، ص ٢٠ عن ابي محنف والدائني .
- (۱۷) الطبري ۱۹۱۱ ، ۱۹۰۷ عن المدائني ، ۱۹۰۵ عن ابي الخطاب . ــابن اعظم الكوق ، الفتوح ، ص ۱۹۲۱ ، ۱۹۲۱ . انسـاب الاشراف ، ۱۹۲ ب . ــ اخـبـار العبـاس ، ص ۱۹۲ ا ــ ۱۹۲ ب ، ۱۹۴ ، ۱۹۹ . ۱۹۹ . ۱۹۰ . ۱۹۰ . ۱۹۰ . ۱۹۰ .
- (۱۸) انساب الاشتراف ص ۲۷۷ ب . ـ اخبسار العباس ، ص ۱۹۷ د ، ۱۹۳ ا . ـ ابن اعثم الكوفي المصدر السنابق ص ۱۲۰ د . ـ الطبري 111 ، اليعقوبي ، المصدر السنابق 11 ، ص ۳۹۸ . ـ الطبري 111 ، ص ۲۷ ، ۳۲ .
- ۱۹ انساب الاشراف ، ص ۱۷۸ . ـ الطبري 111 ، ۳۸ ـ خليفة بن خياط ، تاريخ ۲۷۹ ـ المسعودي ، مروج الذهب ، ج ٦ ، ص ۸٥ .
  - ٢٠) الأزدي تاريخ الموصل ، ص ١٣٦ .

- (٢١) الامامة والسياسة ، ص ٢٧٤ .
- (٢٢) الأزدي: تاريخ الموصل ، ١٧٤ .
- (٢٣) البلاذري: انساب الاشراف، ص ٧٨٦ ب . حليقة بن خياط، تاريخ ص ٧٧٧ . ـ الدينوري . الاخبار الطوال ، ص ٣٧١ . ـ الطبري ١١١ ، ٣٣ ـ ٢١٠ . ـ اليعقوبي : المصدر السابق 11 ، ص ٣٢٤ .
  - (۲٤) انساب الأشراف، ص ۷۹۱ ب.
    - (٢٥) الامامة والسياسة .
- (۲۹) المبرد الكامل ، ج ۱ ۱۶۶ . ـ ابن عبد ربـه ، العقد الفريد ، ج ۱ ، ص ۹۶ .
  - (۲۷) البلاذري المصدر السابق ، ص ۸۰۴ ب .

#### الخاتمية

لقد رفعت الثورة العباسية شعارات عديدة وظهرت بواجهات مختلفة فكان \_ كما رأينا \_ من شعاراتها العامة الدعوة الى دالرضا من آل البيت، والعمل بموجب «كتاب اشوسنة نبيه» وكذلك «القضاء على أهل الجور» ثم «الثأر» لآل البيت مستندة الى الآية الكريمة «قل لا أسالكم عليه أجراً إلا المودة في القربي» .

وكان من واجهاتها العامة الادعاء بأنها تعمل من أجل المظلومين في المجتمع مستندة الى الآية «أذن للذين يقاتلون بأنهم ظُلموا وأن ألله على نصرهم لقدير» . وهكذا كانت تظهر للمستائين من العرب بوجه وللمتذمرين من الموالي بوجه آخر .

لقد استغلت الدعوة كل العناصر المستاءة من الحكم الاموي فلقد كانت خطة الدعاة العباسيين الترحيب بأية فكرة وأية كتلة معارضة وإثارة الاضطرابات ضد الأموييين في أي منطقة استطاعوا . فساعدوا شيبان الصغير الخارجي وابقوا عليه ليكون شوكة في جسم الدولة الأموية يثير الاضطرابات ضدها في منطقة سرخس . وقد أغري شيبان الصغير بالمال لكي يؤيد المعارضة ضد نصر وحالف ابن الكرماني نصير المسودة في خراسان . ومن جهة اخرى استطاعوا كسب ابن الكرماني بطرق دبلوماسية .

على أن الدولة التي تمخضت عنها الثورة كانت بطبيعة الحال دولة عربية عباسية . فالمنظمة السرية الهاشمية كانت موالية لبني العباس وتعمل من أجلهم رغم رفعها شعارات عامة

في فترة الدعوة . وما ان تقلد العباسيون زمام الأمر وظهر لكتل المعارضة التي اشتركت في الثورة او استغلت اثناءها بأن النظام الجديد هو عباسي الصبغة حتى تصدعت وحدة حركة المعارضة ضد الأمويين وبدانا نسمع بأحزاب جديدة تعارض العباسيين منها : العلوى والأموى والخارجي والفارسي .

ان المبادىء والشعارات التي رفعها العباسيون طوال مدة الدعوة تختلف بطبيعة الحال عن تلك التي اعلنوها بعد تقلدهم الخلافة ، فقد ظهروا للناس بعد الانتصار على أنهم ما جاءوا إلا للعمل «بموجب كتاب الله وسنة نبيه»(۱) التي أهملها الأمويون ، واهتموا بالفقهاء وتقربوا اليهم ولبسوا بحردة الرسول (ص) ، وحاربوا الجماعات المتطرفة كالراوندية مثلاً .

واخيراً هذه بعض الدلائل التي تثبت عروبة الثورة العباسية أي انها حدث يهم القبائل العربية من أهل خراسان بالدرجة الاولى وبكلمة أصح ان الدور البارز والفعال قام به العرب الخراسانية رغم اشتراك غير العرب فيها كذلك . لقد أوردنا أغلب هذه الدلائل في مناقشتنا لطبيعة الثورة وواجهاتها الا ان هذه الدلائل ربما جاءت مبعشرة بين احداث الثورة ومجرياتها ولذلك رأينا ان نجمعها هنا على شكل نقاط .

(۱) ان المسأثرين من العرب المستقرين التابعين لقبائل متباينة الذين حرموا من العطاء نظروا بعين الحسد الى اخوانهم العرب المقاتلة من اصحاب الامتيازات . وتذمروا كذلك من تسلط الدهاقين عليهم في واحة مرو . كان هؤلاء ياملون تغيراً في الطبقة الحاكمة . وهذا يفسر حقيقة كسب الثورة العباسية للعرب من اليمانية والربعية

والمضرية الذين كانوا يشعرون بخيبة أمل.

- (Y) وكان للعرب المقاتلة من أصحاب الامتيازات المسجلين في ديوان العطاء مشاكلهم كذلك مع السلطة الامبوية تتعلق بسياسة التجمير وحصتهم من الفيء والغنيمة وكذلك بضرورة بقاء وارد خراسان في خراسان لكي يصرف على تحسين حالتها . والا تأخذ منه الخزينة المركزية الا بمقدار حصتها . ولقد رأى هؤلاء في الدعوة أملاً جديداً لحياة أحسن .
- (٣) لقد سكن العرب في القرى الواقعة في واحة مرووكان لهم حاميات عسكرية في عدد من المدن الخراسانية ولذلك كانت الدعاية العباسية مركزة على هذه المناطق فلقد أدرك الدعاة بأن العرب وحدهم مصدر السلطة لانهم مصدر القوة الضاربة الوحيدة . ومن أجل الوصول الى السلطة يجب أولاً كسبهم الى الدعوة ، ولم يفضل الدعاة في البداية قبيلة عربية على اخرى رغم أنهم حصلوا على عضد من اليمانية أكثر من المضرية إلا أنهم كانوا دائماً يرحبون بالمضريين والربعيين الذين يرغبون في الانضمام للدعوة .

ولا ينكر انضمام غير العرب الى الدعوة الا انهم كانوا ايضاً الى جانب الامويين ولا يمكن مقارنتهم من حيث الدور والفعالية بالعرب .

(٤) يظهر ان عرب خراسان سئموا النزاع فيما بينهم وليس ادل على ذلك من تسمية تلك الايام بأيام الفتنة وايام الفورة وأيام العصبية (انظر الطبري ج ٣ ص ٣ فما

بعد . ابن الكلبي ، جمهرة ١٤٠ ب ، ٤٤ ب ، ابن حزم ص ٣٥٩ ، أخبسار الدول المنقطعة ، ص ١٠٠ أ) . يقول مؤلف أخبسار العباس (ص ١١٩ أ) :

« فطالت الفتنة بين نصر بن سيار وعلي بن الكرماني من كان بها من العرب حتى اضجر ذلك كثيراً من اصحابها وجعلت نفوسهم تتطلع الى غير ما هم فيه والى أمر يجمعهم فتحركت الدعوة يدعو اليماني من (انصار العباسيين) اليماني والربعي الربعي والمضري المضري حتى كثر من استجاب لهم وكفوا بذلك عن القتال في العصبية».

(°) يورد الجاحظ افتخار العرب بدورهم في الدعوة العباسية فيقول:

« أن العربي يقول ... وهل أكثر النقباء ألا من صميم العرب ومن صليب هذا النسب ... وبعد فمن هذا الذي بأشر قتل مروان ومن هزم أبن هبيرة ومن قتل أبن ضبارة ومن قتل أبن ضبارة ومن قتل أبن حنظلة ألا عرب الدعوة والصميم من أهل الدولة» .

(٦) من شعارات الثورة العباسية «يا محمد يا منصور» ولعل هذا الشعار دليل واضع على تركيز الدعوة على القبائل اليمانية خاصة في خراسان ذلك لأن المنصور هو المنقذ المنتظر لقبائل اليمن الذين يسمونه (منصور اليمن) أو (منصور حمير) . وقد اتخذ الخليفة الثاني أبوجعفرلقب المنصور لأسياب سياسية كذلك .

(٧) لقد اظهرت حوادث الثورة العباسية بأن الايرانيين في مناطق مختلفة لم يشتركوا في الثورة ولم ينحازوا اليها بل ان قسماً منهم في جرجان ومنها وفد نيشابور وبلخ انحاز الى نصر بن سيار والامويين . ولم تشترك في بلاد ما وراء النهر أية مدينة في الثورة فلو كان الضغط الاقتصادي ، والاجتماعي للايرانيين قد بلغ ما يصوره هؤلاء المؤرخون دعاة التفسير العنصري لانتهزت تلك المدن فرصة الثورة وهبت عن بكرة ابيها ضد الامويين .

ثم لماذا لم يساند الايرانيون الدولة العباسية بعد نشوئها اذا كانت قد قامت على أكتافهم وحققت رغباتهم ؟؟ أن إيران كانت في العصر العباسي من اكثر المناطق اضطراباً وعدم استقرار.

(٩) قال أبو مسلم الخراساني مخاطباً شيعة العباسيين في خراسان :

د أمرني الامام (ابسراهيم) أن أنزل في أهسل اليمن واتلف ربيعة ولا ادع نصيبي من صالحي مضر واحدر اكثرهم من أتباع بني أمية وأجمع الى العجم ... اخبار العباس ص ١٣٨ وكان الامام محمد العباس قد أوصى أبا عكرمة السراج بما يشابه هذه الوصية حيث قال :

« فلتكن دعوتك الى الرضيا من آل محمد .. وليكن اسمي مستوراً من كل أحد الا عن رجل توثقت منه وأخذت بيعته . فإذا قدمت مرو فاحلل في اليمن وتألف ربيعية وتبوق مضر وخذ نصيبك من شقاتهم» ص ١٩٥ ب .

(۱۰) ولعل سبب اختيار خراسان مكاناً للثورة هو أن العرب لم يصابوا فيها بانتكاسة أو ضربة قوية لعدم قيام ثورات علوية أو غيرها فيها وربما كان مغزى قول محمد العباسي حين ارسل دعاته الى خراسان .

كما انه « في خراسان جمجمة العرب وفرسانها» هؤلاء الفرسان المتمرسين على القتال السنوي مع الكفار عبر بلاد ما رواء النهر .

- (١١) لقد كان النقباء في غالبيتهم من العرب من خزاعة وتميم وطي وشيبان وبجلة . وكذلك نظراء النقباء والدعاة .
- (١٢) لقد كان العمل مشتركاً في مجلس النقباء انهم حاولوا دوماً ان يبرزوا دور سليمان بن كثير الضزاعي رئيس النقباء . والواقع فان سليمان الخزاعي لعب دوراً رئيساً في الدعوة والاتصال بابن الكرماني والمفاوضات مع نصر ، وتحركات الجيش العباسي . ولعل ابراز الدعوة لسليمان الخزاعي كان حركة بارعة لاظهار الواجهة العربية المتمثلة بالخزاعي من أجل كسب العرب .
- (۱۳) حاول نصر بن سيار ان يفرق بين العرب من انصار العباسيين حيث اشار اليه احد قواده قائلاً: «ما أهون شوكة هؤلاء ان كفت عنهم اليمن وربيعة» مما يدل على مساندة هذه القبائل للثورة . (ص ۱۳۳ أ ، أخبار العباس) .
- (١٤) تشير بعض الروايات الى أن أنصار العباسيين كانسوا علوج القرى وسقاط العرب على أن رواية الجاحظ تؤكد أنهم عسرب إلا أن استيطانهم في القسرى وأمتراجهم

بالسكان المحليين أدى الى صعوبة تمييزهم :

« وقد نرى الناس من أبناء الاعراب والاعرابيات الذين وقعوا الى خراسان فلا نشك أنهم علوج القرى» ولذلك فليس من المستغرب أن يحتفظ المقدسي بالمثل القائل (رجال مرو من قراها).

- (١٥) تحفل المصادر التاريخية بذكر اسماء القواد والوجوه الذين ميزوا انفسهم بما قاموا من اعمال في سبيل الدعوة .
- (١٦) وفي (الصحيفة الصفراء) وهي الوصية التي سلمت الى محمد بن علي العباسي من قبل أبي هاشم يأتي ذكر العرب كأنصار للدعوة : «.. وأي احياء العرب أنصارهم» .
- (۱۷) وفي حديث للمنصور بعد قيام الدولة العباسية يذكر فيه ان الدعوة قامت على أكتاف اليمانية وان النقباء كلهم يمانية . ثم يقول عن اليمانية : «فيحق لنا أن نعرف لهم حق نصرهم لنا وقيامهم بدعوتنا ونهوضهم بدولتنا» .
- (١٨) وقد خاطب المنصور اثناء حصار واسط اليمانية قائلًا: «السلطان سلطانكم والدولة دولتكم».
- (۱۹) وحين يتكلم صاحب كتاب (الامامة والسياسة) عن الجيش العباسي يفرق بين أهل خراسان من العرب وبين الفرس فيقول بأن تعداد الجيش كان ۱۲ الفاً من أهل خراسان سوى الاعاجم (الامامة والسياسة ، ٢٥٣).
- (٢٠) وقد طلب عبدالله بن علي العباسي العون من اليمانية حيث حاصر دمشق قائلاً:

 انكم واخوتكم من ربيعة كنتم بخراسان شيعتنا وانصارنا ... فانصرفوا وخلوا بيننا وبين مضر» .
 (الازدي ، تاريخ الموصل ص ١٧٤) .

وهكذا نلاحظ ان العناصر التي قامت بالثورة العباسية كانت عربية في غالبيتها ، أي ان العرب شكلوا القوة الضاربة في الثورة . ابتداء وانتهاءً .

وبذلك حقق العباسيون هدفهم من الثورة باستسلامهم قيادة الدولة العربية في مرحلتها التاريخية الجديدة التي امتدت زهاء خمسة قرون ونصف تقريباً كشفوا فيها عن اصالة الفكر العربي الاسلامي وابداعه في خدمة الانسانية .

# فهرس المصادر

- 1 المعادر الأصلية
- (١) المخطوطات
- (٢) المصادر المحققة والمنشورة
- ب المصادر الحديثة من كتب ومقالات
  - (١) المصادر العربية
  - (٢) المبادر القارسية
    - (٣) المصادر التركية
  - (٤) المسادر الإنكليزية

#### المنادر الإصلية : (١) المخطوطات

ابن الإسار ـ محمود بن عبدات القضاعي (ت ١٢٦٠ / ١٢٦٠) إعتاب الكتاب . مخطوطة في المتحف البريطاني برقم 6641 or.

الاتليدي ــ اعلام الناس بما وقع للبرامكة مع بني العبـاس . مخطوطة ، المتحف البريطاني Or. 3145

مـؤلف مجهول ــ اخبـار العبـاس وولده . معهـد الدراسـات الاسلامية العليا . بغداد .

ابن اعثم الكسوق ـ احمد بن عثمــان (٩٢٦/٣١٤) ـ كتــاب الفتوح ، سراي ، مكتبة احمد الثالث ، استانبول رقم ٢٩٥٦ .

الأنداسي ـ عيسى بن احمد ، كتـاب عيون الاخبـار ، المتحف البريطاني ، لندن ، رقم ...

البسرزنجي سشسريف محسود بن رسسول (١٥٨٧/٩٩٥) ، النواقش للروافض والنوافض (بساريس المكتبة الوطنيسة رقم 1459 . (Arabe

البيلاذري ــ احمد بن يحيى بن جياس (٢٧٩ /٨٩٪) انسباب الاشراف ، المكتبة الوطنية باريس ، انساب الاشراف ، استانبول .

البيساسي ـ جمسال الديس يسونس بن مسعمت الانسساري (١٢٥٦/٦٥٤) العرب في الحروب في صدر الاسلام . معهد المخطوطات

العربية (جامعة الدول العربية) رقم تاريخ ٣٩٩ .

مؤلف مجهول ـ تاريخي دولة عباسية (نهاية القرن ١٢/٦) . مكتبة بايزيد . استانبول . رقم ٢٣٦٠ .

الجاحظ ــ (٨٦٨/٢٥٥) كتاب مختارات من قصول الجاحظ . المتحف البريطاني رقمها Or، 3138 .

ابن الجسوزي ـ (١٢٠٠/٥٩٧) مضطوطة مجهسولة المؤلف منسوبة الى ابن الجوزي . المتحف البريطاني 7,320

ابن حمدون ـ محمود بن الحسن (۲۲ه/۱۱۷) التـذكـرة ، المتحف البريطاني ، Or. 3179

ابن حيّون ــقاضي نعمان بن محمود (٩٧٤/٣٦٣) شرح الاخبار في تاريخ الأئمة الابرار ، لندن . مكتبة مدرسة الدراسسات الشرقيسة والافريقية (جامعة لندن . الرقم ٢٥٧٣٢ .

الخـزاعي ــ نعيم بن حمـك المـروزي (٨٤٣/٢٢٨) ــ كتــاب الفتن ، المتحف البريطاني 9449 .Or.

الخزرجي - على بن الحسن (١٤١٩ - ١٤١٠) . الكفاية والاعلام فيمن وفي اليمن وسكنها من الاعلام ، باريس . المكتبة الوطنية . رقم ١٨٣٥ ، المتحف البريطاني ١٩٤١ ، لندن .

الذهبي ـمحمد بن احمد (١٣٤٨/٧٤٨) تاريخ الاسلام الكبير ، المتحف البريطاني (رقم

مؤلف مجهول - رسالة في التقية - مكتبة دائرة الهند في لندن رقم خليفة بن خياط - كتاب التاريخ ، المغرب ، مكتبة الاوقاف ، الخزانة العامة . (انظر فهرس المسادر المطبوعة) .

ابو زكريا الأزدي ـ تاريخ الموصل . مكتبة شستربيتي في دبلن (ايبرلندا) . ونسخة اخرى في مكتبة مدرسة الدراسات الشبرقية (جامعة لندن . ونسخة ثالثة في المجمع العلمي العراقي (بغداد) .

سبط ابن الجوزي ـ يوسف بن قزاوغلو (١٢٥٧/٦٤٤) مرآة الزمان المتحف البريطاني .

الشيباني ـ عبدالرحمن بن علي بن محمد الربيع (١٥٣٧/٩٤٤) ـ كتاب قرة العيون باخبار اليمن الميمون المتحف البريطاني Or. 25,111 او Or. 3022

شيخ سرحان بن سعيد ـ كشف الغمة الجامع لأخبار الأمة . المتحف البريطاني Or. 8076 أو Or, 6568

ابن الصباغ ـ على بن محمود ـ كتاب الفصول المهمة في معرفة الأئمة ، باريس . المكتبة الوطنية ٥٨٣٢ (انظر المصادر المطبوعة) .

ابن طاووس ـ علي بن موسى (القرن ١٣/٧) كتاب التعريف بمذاهب الطوائف . المتحف البريطاني Or. 3574

ابن العديم ـ عمر بن احمد (١٢٦٢/٦٦٠) بغيـة الطلب ، باريس ، المكتبة الوطنية ، رقم 2138 Arabe

ابن عساكر ـ علي بن حسن (٧١ه/١٧٦) تاريخ دمشق ، باريس ، المكتبة الوطنية رقم 2147 Arabe

العيني ـ شمس الدين بن محمد بن احمد (١٤٩٠/٨٩٥) دولة بني العباس والطولونيين والفاطميين ، باريس ، المكتبة الوطنية 6068 Arabe

مؤلف مجهول \_ غرر السير (القرن ٤/ ١٠) \_ مكتبة بودليان . اكسفورد . رقم D'orville 542

ابن قتيبة - ابو مسلم محمد بن عبدالله ٢٧٦ / ٨٨٩ - رسالة في الرد على المعتزلة ، مكتبة مدرسة الدراسات الشرقية والافريقية (جامعة لندن) .

كتاب اخبار الدول المنقطعة ، منسوب الى علي بن ظفير الأزدي رقم Or. 3685 من البريطاني .

كتاب التعجب (القرن ٥/١١) مكتبة دائرة الهند . رقم ١٢٥٨ .

ابن الكلبي ـ هشام بن محمد (۸۱۹/۲۰۱ ـ ۸۲۰) نسب مصر واليمن الكبير . المتحف البريطاني add 22376

ابن الكلبي ـ هشام بن محمد جمهرة النسب (المتحف البريطاني . (١٢٠٧) .

الميلوي ـ يوسف + محمد (١٧١٨/١١٣٠) . احسن المسالك لاخبار البرامك باريس . المكتبة الوطنية رقم 2107 Arabe

نبذة من كتاب التاريخ للمؤلف المجهول \_نسخة مصورة ومعلق

عليها ومترجمة الى الروسية تحت اشراف معهد الدراسات الشرقية بموسكو ١٩٦٠ .

النويري ـ احمد بن عبدالوهاب (١٣٣١ / ١٣٣١) اخبار من نهض في طلب الخلافة من الطالبيين . باريس . المكتبة الوطنية Arabe 1576

# (٢) المصادر المحققة والمنشورة (حسب القِدَم)

الحميت بن زيد (٧٤٣/١٢٦) ـ الهاشميات . ليـدن ١٩٠٤ ، القاهرة ١٩٥٠ ابن المقفع عبدات بن روزبه (١٣٩/١٣٩) .

(١) رسالة في الصحابة في (رسائل البلغاء قاهرة ١٩٦٤) بيروت

(٢) الأدب الكبير في (رسائل البلغاء قاهرة ١٩٦٤) -

ابو دلامة زند بن الجون (١٦٠/٧٧٧)

ديوان ابو دلامة ، الجزائر : ١٩٢٢ .

بشار بن برد (۱۹۸/ ۷۸۶) .

ديوان بشار بن برد ، القاهرة ١٩٥٤ .

ابو یوسف یعقوب بن ابراهیم (۱۸۲/۸۹۷) .

كتاب الخراج ، القاهرة ، ١٣٥٢/١٩٣٣ .

دينوسس التلمحري كتاب التاريخ المنسوب اليه

يحيى بن آدم القرشي (٢٠٣/٨١٨) \_كتاب الخراج ليون ١٩٥٨

الأزرقي ، محمد بن عبدالله (٢٠٤/ ٨١٩) ـ اخبار مكة ليدن ١٨٥٨

مسلم بن الوليد (٢٠٨ / ٢٧٨) ـ ديوان ، ليدن . ١٨٧٥ . (انظر فهرس كتاب الاغاني)

ابن سعد (۲۳۰/۸٤٥) كتاب الطبقات ، ليدن ، ١٩٠٥ .

الزبيري ، ابو عبداله المصعب بن عبدالله (٢٣٦ / ٨٥١) ـنسب قبش ، القاهرة ١٩٥٣ .

خليفة بن خياط (٢٤١/٥٥٠ ـ ٨٥٦) ـ كتاب التاريخ ، بغداد ، ١٩٦٧ ، دمشق ١٩٦٧ .

ابن عبدالحكيم ، عبدالرحمن بن عبدالله (٢٤٢/٥٥٨ ــ ٨٥٧) ـ فتوح مصر ، نيوهيفن ١٩٢٧ . الجزائر ١٩٤٧ .

ابن حبيب ، محمد بن حبيب (٢٤٥ / ٨٥٩)

(١) كتاب المحبّر ، حيدر اباد ١٩٤٢ .

(٢) اسماء المغتالين من الأشراف (سلسلة نوادر المخطوطات) قاهرة ١٩٤٥

دعيل بن على الخزاعي (٢٤٦/ ٨٦٠ ٨٦٠) .

ديوان كنتكي ١٩٦١ ، النجف ١٩٦٢ .

الجاحظ، عمرو بن بحر (٢٥٥/٨٦٨) .

(١) البيان والتبيين القاهرة ١٩٦٨ .

(٢) الحيوان ، القاهرة ١٩٠٥ ، القاهرة ١٩٣٨ .

(٣) البخلاء ، القاهرة ١٩٥٨ .

(٤) العثمانية ، القاهرة ١٩٥٥ .

(٥) ثلاث رسائل تحقيق دي ضوية ، ليدن ١٩٠٣ .

(٦) ثلاث رسائل تحقيق فنكل ، القاهرة ١٩٢٦ .

(٧) رسائل تحقيق السندوبي القاهرة ١٩٣٣ .

(٨) مجموعة رسائل تحقيق ساسي المغربي القاهرة ١٩٠٦ .

 (٩) رسالة إثبات إمامة أمير المؤمنين على بن أبي طالب (لفة العرب) الجزء التاسم .

ابن قتيبة ، عبدات بن مسلم (٢٧٦/ ٨٨٩) .

(١) كتاب الشعر والشعراء ، ليدن ١٩٠٤ .

(٢) عيون الأخبار ، القاهرة ١٩٢٥ .

(٣) كتاب المعارف ، كوتنكى ١٨٥٠ ، القاهرة ١٩٦٠ .

(٤) كتاب العرب (رسائل البلغاء) .

(٥) أدب الكاتب ليدن ١٩٠٠ .

(٦) وينسب اليه كذلك كتباب الامامية والسياسية ، القاهرة ١٩٠٤ .

البلاذري ، احمد بن يحيى بن جابر (٢٧٩/ ٨٩٢) .

(١) انساب الاشراف ج ١١ جديفزولد ١٨٨٣ . ج ٥ القدس

١٩٣٦ . ج ٤ ب القدس ١٩٣٨ .

(٢) فتوح البلدان ليدن ، ١٨٦٦ . القاهرة ١٩٥٦ .

الدينوري ، أبو حنيفة أحمد بن داود (٢٨٢/ ٨٩٥ حوالي) .

الاخبار الطوال ليدن ١٨٨٨ ، القاهرة ١٩٦٠ (سلسلة تراثنا) .

اليعقوبي ، احمد بن أبي يعقوب (٨٩٧/٢٨٤)

(١) التاريخ ، لبدن ١٨٨٣ .

(٢) كتاب البلدان ، ليدن ١٨٩٢ .

(٣) مشاكلة الناس لزمانهم ، طهران ١٣٢٣ .

المبرد محمد بن يزيد (٨٩٨/٢٨٥) .

الكامل ، ليبرك ١٨٧٤ ، القاهرة ١٩٥٦ .

ابن الفقيه الهمداني (حوالي ٢٨٩/٢٨٩) .

كتاب البلدان ، ليدن ١٨٨٥ .

ابن المعتز عبداته (۲۹۳/۹۰۸) .

طبقات الشعراء المحدثين ، القاهرة ١٩٥٥ .

ابن خرداذبة عبيد الله بن عبدالله (٩١٢/٣٠٠) .

كتاب المسالك ، ليدن ١٨٨٩ .

النوبختي الحسن بن موسى (٩١٢/٣٠٠) .

كتاب فرق الشيعة ، استانبول ١٩٣١ ، النجف ١٩٥٩ .

القبي ، سعد بن عبدالله الأشعري (٩١٣/٣٠١) .

كتاب الفرق والمقالات . طهران ١٩٦٣ .

الطبري ابو جعفر محمد بن جرير (٩٢٣/٣١٠) .

تاريخ الرسل والملوك ، ليدن ١٨٨١ .

ابن اعثم الكوق ، احمد بن عثمان (٩٢٦/٣١٤) .

الفتوح (الترجمة الفارسية ، يومباي ١٣٠٠) .

أبن دريد محمد بن الحسن (٩٣٢/٣٢١) .

الاشتقاق ، كوتنكن ١٨٥٤ ، القاهرة ١٩٥٨ .

الأشعري علي بن اسماعيل (٣٢٤/ ٩٣٥ ـ ٩٣٦) .

مقالات الاسلاميين استانبول ١٩٢٩ .

ابن عبد ربه احمد بن محمد (۹٤٠/۳۲۸) .

العقد الفريد ، القاهرة ١٩٤٠ . الكليني محمد بن يعقوب (٣٢٩/٣٢٩) . أصول الكافي لكتاو ١٣٠٢ . الجهشياري محمد بن عبدوس (٩٤٢/٣٣١) . الوزراء والكتاب ، القاهرة 1979 . أبو زكريا الأزدي يزيد بن محمد (٣٣٤/ ٩٤٥). تاريخ الموصل ، القاهرة ١٩٦٧ . الكشي محمد بن عمر (القرن الرابع/ العاشر). معرقة أخبار الرجال ، النجف ١٩٦٤ . الصولي محمد بن يحيي (٩٤٦/٣٣٥) . (١) أدب الكتاب القاهرة ، ١٩٢٣ . (٢) اخيار الشعراء المحدثين ، لندن ١٩٣٤ . (٣) اشعار اولاد الخلفاء ، لندن ١٩٣٦ . الزجاجي عبدالرحمن بن اسحق (٩٤٨/٣٣٧) . الإمالي ، القاهرة ١٣٢٤ . المسعودي على بن الحسين (٩٥٦/٣٤٥) . (١) مروج الذهب ، باريس ١٨٧٣ . (٢) كتاب التنبيه والإشراف ، ليدن ١٨٩٤ . الكندي محمد بن يوسف (٣٥٠/ ٩٦١) . (١) كتاب الامراء والولاة ، ليدن ١٩١٢ . (٢) كتاب القضاة ، باريس ١٩٠٨ . المقدسي مطهر ين طاهر (٩٦٦/٣٥٥) . البدء والتاريخ ، ياريس ١٨٩٩ ـ ١٩٠٦ . أبو الفرج الاصفهائي على بن الحسين (٩٦٧/٣٥٦) . (١) كتاب الاغاني ، بولاق ١٢٨٤ ـ ١٢٨٥ ، الجزء ٢١ لنسدن . 14.7

(۲) مقاتل الطالبيين ، النجف ١٩٣٤ ، النجف ١٩٦٥ . حمزة الاصفهاني ابو عبداش بن الحسن (٣٦٠/٣٦٠) . تواريخ سنى ملوك الارض والأنبياء ، ليبزك ١٨٤٤ . البلعمي محمد بن محمد (٩٧٢/٣٦٢).

ترجمي تاريخي طبري ، كانيور ١٩٠٦ .

ابن النديم محمد بن اسحق (٩٨٧/٣٧٧).

كتاب الفهرست ليبزك ١٨٧١ ـ ١٨٧٧ ، القاهرة ١٣٤٧ .

التنوخي المحِسِّن بن على (٩٩٤/٣٨٤) .

(١) الفرج بعد الشدة ، القاهرة ١٩٣٨ .

(٢) نشوار المحاضرة ، طلندن ١٩٢١ ، طدمشق ١٩٣٠ .

(٣) المستجاد ، دمشق ١٩٤٦ .

الباقلاني أبو بكر محمد (١٠١٢/٤٩٣) .

التمهيد في الرد على المحدة المعطلة والرافضية والخبوارج والمعتزلة ، قاهرة ١٩٤٧ .

البغدادي عبدالقادرين طاهر (٢٩/٤٢٩) .

كتاب الفرق بين الفرق ، القاهرة ١٩١٠ .

الثعالبي ، عبدالملك بن محمد (٢٩/٤٢٩) .

لطائف المعارف ، القاهرة ١٩٦٠ .

أبو نعيم الاصبهاني ، احمد بن عبدات (٤٣٠ / ١٠٣٩) .

(١) حلية الأولياء القاهرة ١٩٣٨ .

(٢) كتاب ذكر أخبار اصبهان ، ليدن ١٩٣١ .

الصابيء ، هلال بن المحسن (٤٤٨/ ١٠٥٧ ـ ١٠٥٧) .

رسوم دار الخلافة ، بغداد ١٩٦٤ .

النجاشي ، احمد بن علي (٤٥٠/٨٥٠) .

كتاب الرجال ، بومبي ١٩١٧ .

ابن حزم ، على بن احمد (٢٥٦/٤٥٦) .

(١) كتاب الغصل في الملل والنحل ، القاهرة ١٣١٧ - ١٣٢٠ .

(٢) جمهرة انساب العرب ، القاهرة ١٩٤٨ .

الطوسي ، محمد بن الحسن (١٠٦٦/٤٥٨) .

فهرست كتب الشبعة ، كلكتا ١٨٥٧ \_ ١٨٥٥ .

الخطيب البغدادي ، ابو بكر احمد بن على (١٠٧١/٤٥٣) .

تاريخ بغداد ، القاهرة ١٩٣١ .

نظام الملك (١٠٩٢/٤٨٥) .

سير الملوك (سياسة نامة) ترجمة انكليزية ، لندن ١٩٦٠ .

أبو زكريا ، يحيى بن أبي بكر (نهاية القرن الخامس / الحادي عشر) السير وأخبار الأئمة ، الجزائر ١٨٧٨ .

الشهرستاني ، محمد بن عبدالكريم (١١٥٣/٥٤٨) .

كتاب الملل والنحل ، ليبزك ١٩٢٣ .

السمعاني ، عبدالكريم بن محمد (٢٦٥/٥٦٢) .

كتاب الإنساب ، لندن ١٩١٢ .

ابن حمدون ، محمد بن الحسن (۲۲۵/۵۲۲)

التذكرة ، القاهرة ١٩٢٧ .

ابن عساكر ، علي بن الحسن (١١٧٦/٥٧١) .

تاريخ دمشق ، دمشق ١٣٣٣ .

ابن الجوزي ، عبدالرحمن بن علي (١٢٠٠ / ١٢٠٠) .

(۱) مناقب بغداد ، بغداد ۱۳٤۲ .

(٢) المنتظم في التاريخ ، حيدر اباد ١٩٣٨ .

ابن اصفنديار ، محمد بن الحسن (القرن السادس/ الثاني عشر) . تاريخ طبرستان ، طهران ١٩٤٢ .

ياقوت الحموي الرومي (٦٢٦/٦٢٩) .

(١) معجم البلدان ، ليبزك ١٨٦٦ \_١٨٧٣ .

(٢) إرشاد الأريب الى معرفة الأديب ، ليدن ١٩٠٧ \_ ١٩٣١ .

ابن الاثير ، عزالدين علي بن محمد (١٣٣/٦٣٠) .

(١) الكامل في التاريخ ، ليدن ١٨٥١ ـ ١٨٧٦ .

(٢) اللباب في معرفة الأنساب ، القاهرة ١٣٥٧ \_ ١٣٦٩ .

ابن أبي الحديد ، عبدالحميد بن هبة الله (١٢٥٨/٦٥٥) .

شرح نهج البلاغة ، القاهرة ١٩١١ .

ابن العديم ، كمال الدين أبو القاسم عمر بن أحمد (١٢٦٢/٦٩٠) .

زبدة الخلب في تاريخ حلب ، دمشق ١٩٥١ ، ١٩٥٤ .

ابن ابي اصيبعة ، احمد بن القاسم (١٦٧٠ / ١٢٧٠) .

عيون الانباء في طبقات الاطباء ، كونجسبرك ١٨٨٤ .

ابن خلیکان ، احمد بن محمد (۱۸۲/٦۸۱) .

وفيات الاعيان ، القاهرة ١٨٨٧ ـ وستنفلد ١٨٣٥ ـ ١٨٤٥ أو طبعة ١٩٣٦ .

ابن العبري ، كريكوري ابو الفرج (١٨٦/١٨٦) .

مختصر تاريخ الدول ، بيروت ١٨٩٠ .

ابن عذاري ، ابو عبدالله محمد المراكشي (القرن السمايع/ الشالث عشر) .

البيان المغرب ، ليدن ١٩٤٨ - ١٩٥١ .

ابن الطقطقي ، محمد بن على بن طباطبا (١٣٠٩/٧٠٩) .-

الفضري في الأداب السلطانية والدول الاستلامية ، بتاريس ١٨٩٥ ، القاهرة ١٣١٧ .

الذهبي ، محمد بن احمد (١٣٤٨/٧٤٨) :

(١) دول الاسلام ، حيدر اباد ١٣٢٧ .

(٢) سير اعلام النبلاء ، القاهرة ١٩٥٦ -١٩٥٧ .

الكتبي ، محمد بن شاكر (١٣٦٣/٧٦٤) .

فوات الوفيات ، القاهرة ١٢٨٣ .

الصفدي ، خليل بن ايبك (١٣٦٣/٧٦٤) .

الواقي بالوفيات . استانبول ١٩٣١ - ١٩٥٩ .

ابن کثیر ، اسماعیل بن عمر (۱۳۷۳/۷۷٤) .

البداية والنهاية ، القاهرة ١٩٣٢ .

ابن خلدون ، عبدالرحمن بن محمد (١٤٠٦/٨٠٤) :

(١) المقدمة ، القاهرة ١٩٥٧ .

(٢) كتاب العبر ، القاهرة ١٢٨٤ - ١٢٦٧ .

القلقشندي ، احمد بن عبدالله (١٤١٨/٨٢١) :

(١) مبح الأعشى ، القاهرة ١٩١٩ - ١٩٢٠ -

(٢) مآثر الاناقة في معالم الخلافة ، الكويت ١٩٦٤ .

المقريزي ، احمد بن علي (١٤٤٢/٨٤٥) :

(١) الخطط، القاهرة ١٩٥٩.

(۲) النزاع والتخاصم بين بني أمية وبني هاشم ، النجف
 ۱۳٦٨

ابن تغري بردي ، ابو المحاسن يوسف (١٤٦٩/٨٧٤) .

النجوم الزاهرة في اخبار مصر والقاهرة ، ليدن ١٥٥١ ، القاهرة

السيوطي ، عبدالرحمن (٩١١/ ٥٠٥) :

(١) احْبار الخلفاء ، القاهرة ١٨٨٧ .

٢) المستظرف من اخبار الجواري ، دمشق ١٩٦٣ (رسائل ونصوص) .

ابن الداية ، احمد بن يوسف (٩٤٥ أو ٩٥١) .

المُكافِاتِ ، القاهرة ١٩١٤ ، القاهرة ١٩٤١ .

المجلسي ، محمد باقر (۱۱۱۱/۱۷۰۰) .

بحار الأنوار ، طهران ۱۳۰۲ - ۱۳۱۵ .

### ب ـ المصادر الحديثة

#### (١) المصادر العربية

الأشقر، أ. هـ: السفاح والمنصور، بيروت ١٩٦٠ .

أمين ، احمد : ضحى الاسلام .

أمير ، سعد امير علي : مختصر تاريخ العرب والتمدن الإسلامي ، القاهرة ١٩٣٨ ، مترجم عن الانكليزية .

احمد ، مجمد حلمي : الخسلافة والدولة في العصر العبساسي ، القاهرة ١٩٥٩ .

الباشا ، حسن : الالقاب الاسلامية في التاريخ والوثائق والاثار ، القاهرة ١٩٥٧ .

الجامعة الاميركية في بيروت : ما ساهم به المؤرخون العرب في المئة سنة الاخيرة في دراسة التاريخ العربي وغيره ، بيروت ، حزيران وايلول ١٩٥٩ .

الجومرد ، عبدالجبار : ابو جعفر المنصور ، بيروت ١٩٦٣ ،

حسن ، حسن ابراهيم : (١) تاريخ الاسلام ، الجـزء الثاني ، الطبعة السابعة ، القاهرة ١٩٦٤ .

(٢) النظم الإسلامية ، القاهرة ١٩٦٢ .

(٣) السيادة العربية والشيعة والاسترائيليات ، تاليف فان فلوتن ، ترجمة حسن ابراهيم حسن ، القاهرة ١٩٣٣ .

الخراساني : عبدالله ابن المقفع . القاهرة ١٩٦٥ .

حسين محمد : أبق مسلم الخراساني سلسلة أعلام العـرب ، القاهرة ١٩٥٨ .

الخضري : محمد : تاريخ الدولة العباسية ، القاهرة ١٩١٦ . الدوري ، عبدالعزيز : (١) العصر العباسي الاول ، بغداد ١٩٤٥ .

- (٢) مقدمة في تاريخ صدر الاسلام ، بغداد ١٩٤٨ .
  - (٣) النظم الاسلامية ، بغداد ١٩٥٠ .
  - (٤) الجذور التاريخية للشعوبية ، بيروت ١٩٦٠ .
- (٥) بحث في نشأة علم التاريخ عند العرب ، بيروت ١٩٦٠ .
- (٦) ضوء جديد على الدعوة العباسية ، مجلة كلية الآداب ١٩٦١ .
- (٧) نظام الضرائب في خراسان في صدر الاسلام ، مجلة كليـة الاداب ١٩٦٤ .

رستم : أبو جعفر المنصور ، القاهرة ١٩٦٥ .

الرفاعي : عصر المامون ، القاهرة ١٩٢٨ .

الريّس ، محمد ضبياء : الخراج في الدولة الاسلامية ، القاهرة ١٩٥٧ .

ابو زهرة : المذاهب الاسلامية ، القاهرة ١٩٥٠ .

الزيات ، حسن : «التشيع لمعاوية في عهد العباسيين، مجلة المشرق ١٩٢٨ .

زيدان ، جرجي : (١) تاريخ التمدن الاسلامي ، القاهرة ٢ - ١٩ - . ١٩٠٦ .

(٢) أبو مسلم الخراساني ، القاهرة ١٩٣٣ .

شلبي ، احمد : التاريخ الإسلامي ح ٣ القاهرة ١٩٦٦ .

الشيبي ، كامل : (١) الصلة بين التصوف والتشيع ، بغداد ١٩٦٣ .

- (٢) والتقية، . مجلة جامعة الاسكندرية ، ١٦ ، ١٩٦٢ .
  - العزاوي ، عباس : عشائر العراق ، بغداد ١٩٣٧ .
- العلى ، صالح احمد : (١) التنظيمات الاجتماعية والاقتصادية في البصرة في القرن الاول الهجري ، بغداد ، ١٩٥٣ .
  - (٢) علم التاريخ عند المسلمين (ترجمة) . بغداد ١٩٦٣ .
    - (٣) خطط البصرة ، مجلة سومر ٢٠ ١٩٥٢ .
    - (٤) منطقة الجيرة . مجلة كلية الأداب ، ١٩٦٢ .
  - (٥) استيطان العرب في خراسان ، مجلة كلية الأداب ١٩٥٩ .
- (٢) بغداد في عهد المنصور ، مؤتمر المدن الاسلامية ، اكسفورد ١٩٦٥ .
  - على ، محمد كرد : (١) خطط الشام ١٩٢٥ ــ ١٩٢٦ دمشق .
    - (٢) رسائل البلغاء ، القاهرة ١٩٥٧ .
- عمر ، فاروق : (١) الجذور التاريخيية لادعاء العباسيين بالخلافة ، مجلة كلية الدراسات الاسلامية ١٩٦٧هـ١٩٦٨ . بغداد .
- (۲) يعقوب بن داود : وزير الخليفة المهدي . مجلة كلية الإداب
   ۱۹٦٨ . بغداد .
- (٣) عبدالجبار الازدي : صناحب شنرطة المنصبور ، مجلة الشرطة ، ١٩٦٨ . بغداد .
- (٤) موقف المعتزلة السياسي من العباسيين ، مجلة الأقلام ، ١٩٦٨ بغداد .
- (٥) وصبايا المنصبور السياسينة لولي عهده المهندي ، مجلة الرسالة ، يغداد .
- (٦) نصوص تاريخية ساعد اكتشافها على اعادة تقييم الثورة العباسية . مجلة كلية الآداب ، جامعة الرياض ١٩٦٨ – ١٩٦٩ الرياض .
- (٧) تقييم جديد للشورة العباسية . مجلة الموسم الثقبافي لجمعية التاريخ والأثار . كلية الأداب ، جامعة الرياض ، ١٩٦٩ .
- (٨) تاريخ خليفة بن خياط : تقريض وتعليق . مجلة المكتبة

- (مجلة شهرية للكتب والكتاب) عدد ٦٢ ، كانون الثاني ١٩٦٨ . مجلة الإقلام ١٩٦٧ .
- (٩) نقد وتعريف بكتاب تاريخ الموصل للازدي : مجلة المكتبة ،
   العدد ٦٤ ، ادار ١٩٦٨ .
- (١٠) نظرة جديدة الى علاقة الترك بالخلافة العباسية : مجلة المحتبة العدد ١٠٥ ، آب ١٩٦٨ .
- عنان ، محمد عبدالله : تاريخ الجمعيات السبرية والحبركات الهدامة ، القاهرة ١٩٢٦ .
  - فروخ ، عمر : (١) عيداش بن المقفع ، بيروت ١٩٤١ .
    - (۲) بشار بن برد ، بیروت ۱۹٤٦ .
  - القرويني ، معرّ الدين : انساب القبائل العراقية ، النجف ، ١٩١٨ . القبى : سفنتة النجار ، النجف ١٣٥٥ .
    - الليثي ، سميرة مختار : الزندقة والشعوبية ، القاهرة ١٩٦٨ .
      - كحالة ، عمر رضا : معجم قبائل العرب ، دمشق ١٩٤٩ .
- محمود ، حسن احمد : العالم الإسلامي في العصر العباسي ، القاهرة ١٩٦٦ .
  - مصطفى ، ش : في التاريخ العباسي ، دمشق ١٩٥٧ .
- النجم ، وديعة طه : الجَاحظ والْحضارة العباسية ، بغداد

#### ٢ ـ المصادر القارسية

إقبال ــخاندان نوبخت ـ طهران ۱۹۳۳ . يوسفى ـ ابو مسلم . سردار خراسان . طهران ۱۹٦٤ .

#### ٣ ـ المصادر التركية

دائرة المعارف الإسلامية . استانبول . (باللغة التركية) مادة (Ebu Muslim) .

# المصادر الانكليزية

Abbott, N., Two Queens of Baghdad, New Yourk. 1946 Arabic and Islamic studies in honour of Sir H.A.K. Gibb, published by E.J. Brill, Ledden, 1965.

Arnold, Sir Thomas, W., The Caliphate, Oxford, 1924.

Barthold, W., Turkestan down to the Mongol Invasion, 2nd ed., London 1928.

Brockelmann., C. History of the Islamic peoples, New York, 1947.

Browne, B. C., Aliterary History of Persia, Cambridge 1909 - 1930.

Cohn, N., The Pursuit of the Millenium, London 1962.

Dennett., D.C., (1) Marwan Ibn Muhammad Ph. D. Thesis, Harvard University, 1939.

(2) Conversion and Poll-tax in early Islam Harvard University press .

Donaldson, D.M., The shi'ite Religion London 1933.

Duri, A. Baghdad in E.I. (2) .

Encyclopaedia of Islam 1st ed., Leyden 1913.

Encyclopaedia of Islam 2nd ed., Luzac a Co. 1960 in progress.

Frye, R.N., (1) The Heritage of persia, London 1962.

- (2) "The Role of Abu Muslim" M.W. 1947,37.
- (3) "The Abbasid Conspiracy.." Indo-Iranica, 1952

- 1953, III.
- (4) City Chronicles of Central Asia and Khurasan (Avicenna Commemoration Volume, 1956).
- Gibb, H.A.R. (1) The Arab Conquests in Central Asia, London 1923.
- (2) Studies on the Civilization of Islam London 1962.
- (3) Chinese records of the Arabs in Central Asia Bs.O.S., II, 1922.
- (4) Government and Islam under the early Abbasid Elaborations di'Islam VIII, 1961 1962.
- (5) "The Caliphate and the Arab states" in a History of the Crusades vol., 1958.
- Goitein, S.D. Studies in Islamic history and Institution leyden, 1960.
- Graber, O., "Umayyad palace and the Abbasid revolution S.I., 1963.
- Habiba, A., A study on Abu Zakariyas work, Ph. D. Thesis Cambridge Univrsity, 1965.
- Jafri, S.H.M. The early development of legitimate shi'ism Ph. D. Thesis, S.O.A.S. London University 1966.
- Le strange, G. Baghdad during the Abbasid Caliphate Oxford, 1924.
  - Lewis, B. (1) The Arabs in history London 1950.
- (2) "An apocalyptic vision of Islamic History" B.S.O.A.S., 13, 1950.
- (3) "Some observations on the significance of Heresy in the History of Islam" S.I. vol. I. 1953.

- (4) "Government, Society and economic life under the Abbaside". in Cambridge Medieval History, newed. 1966.
- (5) Muslim Civilization in the Abbasid period Cambridge Medieval History, new ed. 1966, chapt. XVI.

Lewis, B. and Holt, p.M., Historians of the Middle East, London 1962.

Margolioth, D.S., lectures on Arabic Historians, Calcutta 1930.

Nichelson, R.A., Aliterary history of the Arabs, Cambridge, 1953.

Noldeke, Th., Sketches from eastern History. London 1892.

Omar, F., (1) The Abbasid Caliphate, ph. D. Thesis S.O.A.S. (London University). 1967.

- (2) Harun al Rashid in the E.I. new edition 1967.
- (3) Ibn al Nattah in the E.I. (2).
- (4) Ibrahim ai-Imam. in the E.I. (2).
- (5) The Composition of the earlay Abbasid Support 132 170 A.H. B.C.A., 1967.

Rajkowski, W.W. Early shi'ism in Iraq. Ph. D. Thesis, S.O.A.S. London University, 1955.

Rosenthal, F. A History of Muslim Historiography, Leyden 1952.

Sha'ban, M.A., The Social and political Background of Abbasid Revolution, Ph. D. Thesis. Harvard 1960.

Storey, C.A., Persian Literature, London 1935. Watt, M., (1) "The Rafidites", Oriens XVI, 1961.

- (2) "The political thougt of the Mu'ta Zilah" J.R. A.S., 1962.
- (3) "The reappraisal of Abbasid shi'ism" in Arabic and Islamic studies..., E.J. Brill 1965.

Welhausen, The Arab Kingdom and its fall, Calcutta 1922.

# المحتسوى

| - 0 -                              | قدمة : نطاق البحث                       |
|------------------------------------|-----------------------------------------|
| - 9 -                              | فصل الاول : تفاسير الثورة العباسية      |
|                                    | التقليدي ـ العنصري ـ الحديث             |
| _ ۲۷ _                             | فصل الثاني : واجهات الثورة العباسية     |
| الواجهة الدينية ـ الواجهة السياسية |                                         |
| _7٧_                               | فصل الثالث : تنظيم الدعوة وتفجير الثورة |
| 114-                               | فصل الرابع : نهاية الخلافة الاموية      |
| . 488 _                            | خاتمسة                                  |
| _ 177                              | لصادر والمراجع                          |













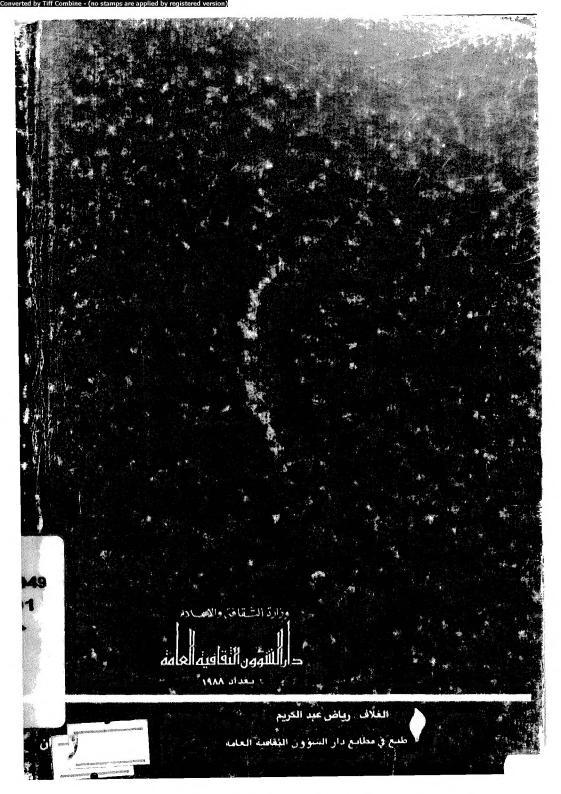